رَفَّحُ عِب (الرَّحِجُ لِيُ الْهُجِّنِيَّ ولِسِكْتِهُ الْهُبِرُهُ (الِفِرُووكِيسِ ولَسِكْتِهُ الْهُبِرُهُ (الِفِرُووكِيسِ

المُن المُن

المان و المان

مِنَ الِحُكَايَاتِ وَالشَّوَّالَاتِ

ومِنْ خِلَال جَخَطُوطٍ مُننَ خَبِمنَهُ وَنُصُّوصِ عَنْه فِي كُتُبِ التَّرَاجم»

وَنصَوْصِ عَنه في لنتبِ المراجم» تأليف تأليف

المافظ المرَّال الرَّمَّال أَدِ الفَضَل مُحَكَّمُ رَطَاهِ الْقَدِسِيُّ

(20.4- E.A)

مَرُهُ رَعَلَنَ عَلَيْهِ د. جَمَنُ الْعَسَرُّونَ

مرکب را الله میت این میشد والد دورت الدیت این رُقع معبى (لرَّحِمْ) (المُجَنِّيَ (سِيكُنَى (البِّرُ) (الِفِرُوفَيِسِ (سِيكُنَى (البِّرُ) (الِفِرُوفَيِسِ

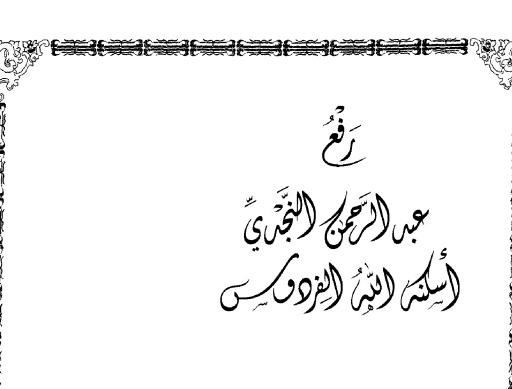

المان في المراق المان في المراق المر

ح مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، ١٤٢٩هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر

ابن القيسراني، محمد بن طاهر

المنثور من الحكايات والسؤالات. / محمد بن طاهر ابن القيسراني؛ جمال عزون .- الرياض، ١٤٢٩هـ

٩٥ص؛ ١٧×٢٤سم.- (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ ٦١) ردمك: ٨ ـ ٨ - ٨ - ٨٠٣٤ ـ ٩٧٨

۱ ـ التراجم أ.عزون، جمال (محقق) ب.العنوان ج.الــلسلة ديوي ۹۲۰

# جميع جفوص الطبع مخفوظت الرار اللهاج بالزاين

الطبعَة الأولى ١٤٣.

مكتب ترارالمنها المنسب والمنهاج للنشر والمتوزيي المناح المنالع من المناح المنا

المركسزالرة يستى - طريق الماك فهد - شاك المجوزات المركسزالرة يستى - طريق الماك فهد - شاك المجوزات ١٥٥٣ كانف ١٥٥٣ ع - الرياض ١٥٥٣ الف أوج - مرب ١٩٦٩ عن ١٥٠ ٢٣٢٠٩٥ حيث الفيد النكاس المائة - ت : ١٩٦٩ مع معن المدينة المنبقة المنبقة - طريق سلطانة - ت : ١٩٦٩ ٢٥٩٨ عمرة المحتوة - المحتوة المحتوة - المح









## مقدّمة

عب (الرَجِيُ (النَّجَّرِيُّ (أَسِكْتِرُ النَّبِرُ) (النَّرِثُ والنِّرِثُ النِّرِثُ النِّرِثُ النِّرِثُ

إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألّا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبدُه ورسوله.

أمّا بعد:

فهذا جزء لطيف جمع فيه مؤلفه الحافظ المشهور ابن طاهر المقدسي (٤٠٨ ـ ٧٥٥ه) ما تيسّر له من فوائد أثناء رحلاته العلميّة، وتنوّعت إلى حكايات عاشها، وسؤالات على الشّيوخ طرحها، وسمّاه: «المنثور من الحكايات والسّؤالات»، وقد عَرَفَهُ العلماء ونقلوا عدداً من نصوصه \_ كما سيأتي في الحواشي \_ وأذكر منهم:

١ ـ الحافظ ابن نقطة (ت: ٦٢٩هـ) في كتابيه: «تكملة

الإكمال»، و«التّقييد»(١).

٢ - الحافظ ابن الصلاح (ت: ١٤٣هـ) في كتابه:
 «طبقات الفقهاء الشّافعيّة» (٢).

٣ ـ الحافظ شمس الدّين الذّهبيّ (ت: ٧٤٨ه) في كتبه الثّلاثة «سير أعلام النّبلاء»، و«تذكرة الحفّاظ»، و«تاريخ الإسلام» (٣).

وقد أفادنا الذَّهبيّ أمرين:

الأوّل: تحديده لاسم الكتاب: «المنثور».

الثّاني: ثلاثة أسانيد له إلى ابن طاهر يروي بها أخباراً موجودة في هذا الكتاب:

الأوّل: «أنبأني أحمد بن سلامة، عن محمّد بن إسماعيل الطّرسوسي، عن ابن طاهر».

الثّاني: «أخبرنا أبو بكر بن أحمد الفقيه، أخبرنا محمّد بن سليمان ابن معالي، أخبرنا يوسف بن خليل، أخبرنا محمّد بن إسماعيل الطّرسوسي، عن ابن طاهر».

الثَّالث: «سمعت أبا الحسين اليونيني، أخبرنا أبو

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة رقم: ٣٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر الفقرة رقم: ٨٥ ـ ٨٧ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة رقم: ٣٢، ٣٧، ٥٢.

محمّد عبد العظيم الحافظ، سمعت عليّ بن المفضّل الحافظ، سمعت أحمد بن محمّد الحافظ (١)، سمعت محمّد بن طاهر».

٤ - الفقيه المؤرّخ ابن السّبكي (ت: ٧٧١هـ) في «طبقات الشّافعيّة الكبرى» (٢). وسنده إليه: «أخبرنا الحافظ ابن المظفر بقراءتي عليه، أخبرنا الحافظ أبو الحسين ابن اليونيني بقراءتي، أخبرنا الحافظ المنذري، أخبرنا الحافظ ابن المفضل، قال: سمعت الحافظ السّلفي يقول: سمعت الحافظ ابن طاهر» (٣).

٥ ـ الحافظ ابن رجب (ت: ٧٩٥هـ) في «ذيل طبقات الحنابلة» (٤).

V \_ الحافظ المؤرّخ السّخاوي (ت:٩٠٢هـ) في «فتح المغيث» (7).

<sup>(</sup>١) أبو طاهر السِّلفي.

<sup>(</sup>٢) انظر الفقرة رقم: ٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة رقم: ٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر الفقرة رقم: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) توضيح المشتبه ٣٠٢/١.

<sup>(</sup>٦) انظر الفقرة رقم: ٦٨.

وقد تباينت تسمية هؤلاء لكتاب ابن طاهر على النّحو التالى:

أ ـ المنثور: كما عند ابن نقطة والذّهبي وابن ناصر الدّين.

ب ـ المنثورات: كما عند ابن الصّلاح وابن السّبكي.

ج - المنثور من الحكايات والسوالات: كما هو عند العلامة ابن رجب الحنبلي. وهي التسمية الواردة في نسخة الكتاب المخطوطة (١) والمعتمدة في هذه النَّشرة.

د ـ فوائد الرّحلة: كما عند السّخاوي.

وهي تسمية روعي فيها فوائد الكتاب التي قيدها ابنُ طاهر في رحلاته العلميّة (٢).

فهؤلاء الأعلام الذين نقلوا عن الكتاب وحددوا اسمه. وآخرون استفادوا منه نصوصاً في التراجم واكتفوا باسم

<sup>(</sup>۱) جاء في فهرس المجاميع ـ مجموعة عارف حكمت رقم: ٣٩٣، وفهرس مخطوطات الحديث الشّريف وعلومه في مكتبة الملك عبد العزيز (٥٥٣): «مختارات من المنشور في الحكايات» هكذا بالشّين المعجمة المثلّثة، وصوابه: «المنثور» بالثّاء لا بالشّين.

<sup>(</sup>٢) يبدو أنّه المذكور ـ أيضاً ـ عند ابن حجر في لسان الميزان ٤/ ٢٠٠ «قال ابن طاهر في فوائده...».

مؤلَّفه ابن طاهر دون تحديد لاسم كتابه المنقول عنه، وتلك النَّصوص موجودة في الكتاب، ولا يشكّ باحثٌ أنّها مأخوذة منه.

#### ومن هؤلاء الأعلام:

ا - ابن الجوزي (ت: ٥٩٧هـ) في «المنتظم»، وسنده إلى ابن طاهر هو: «أنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمّد بن طاهر المقدسي، عن أبيه»(١).

٢ - ابن النّجار (ت: ٦٤٣هـ) في «ذيل تاريخ بغداد»:
 ويظهر أنّه نقل عن «منثور ابن طاهر» من نسخة بخطه.

وسنده إليه: «أنبأنا أبو [جعفر] محمّد بن إسماعيل الطّرسوسي في كتابه إليّ من أصبهان، قال: أنبأنا محمّد بن طاهر المقدسي الحافظ \_ ونقلته من خطّه \_ (٢).

٣ - ابن العديم (ت: ٦٦٠هـ) في «بغية الطّلب في تاريخ حلب».

وسنده إليه: «أخبرنا أبو الحجّاج يوسف بن خليل بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو جعفر محمّد بن إسماعيل الطّرسوسي، قال: أخبرنا محمّد بن طاهر المقدسي إجازة \_ ونقلته أنا من خطّه \_ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة رقم: ١٧، ٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الفقرة رقم: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الفقرة رقم: ٥٩.

والحاصل أنّ الكتاب يرويه عن ابن طاهر ثلاثةٌ من الأعلام:

الأوّل: أبو جعفر محمّد بن إسماعيل بن محمّد الطّرسوسي (۱۰۵ ـ ۵۹۵هـ) وكان مسند أصبهان (۱).

ورواه عن الطّرسوسي ثلاثة ـ أيضاً ـ هم:

ابو الحجّاج يوسف بن خليل بن قراجا الدّمشقي
 ١٥٥٥ ـ ١٤٨ه): الإمام المحدّث الصّادق<sup>(٢)</sup>.

وبالإسناد إلى ابن خليل رواه ابن العديم والذّهبي.

٢ - أبو عبد الله محمّد بن محمود ابن النّجار البغدادي (٥٧٨ - ٦٤٣هـ): الإمام الحافظ البارع محدّث العراق.

٣ ـ أحمد بن سلامة بن إبراهيم بن سلامة الدّمشقي الحدّاد الحنبلي (٥٨٩ ـ ٦٧٨هـ): المقرئ المسند المعمّر (٣). وبالإسناد إلى ابن سلامة رواه الذّهبي.

النّاني: ابنه أبو زرعة طاهر بن محمّد بن طاهر المقدسي (٤٨١ ـ ٥٦٦هـ)، وهو «من المشهورين بعلوّ

<sup>(</sup>١) انظر: السّير ٢١/٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٣/١٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الإسلام ـ وفيات ٦٧٨هـ، ص:٢٩٦.

الإسناد وكثرة السماع، ولم يكن له معرفة بالعلم، لكن كان والده قد أسمعه في صباه من جماعة "(١)، كما أن له متابِعينِ قويين هما السِّلَفي والطّرسوسي.

وقد رواه عن أبي زرعة هذا الحافظُ ابنُ الجوزي.

النّالث: أبو طاهر أحمد بن محمّد بن أحمد السّلفي الأصبهاني (٤٧٥ ـ ٥٧٦ هـ): الإمام الحافظ الثّقة.

ويرويه عن السلفي علي بن المفضل المقدسي، وبالإسناد إلى ابن المفضّل رواه النّهبي وابن السبكي.

فهذا كلَّه يطمئن الباحثَ على صحّة نسبة الكتاب إلى ابن طاهر الذي وصلنا منتقاه في هذه النَّسخة المدنيَّة، ويزداد اطمئناناً بأمور أربعة:

١ - ما ورد على ظاهر النسخة من نسبة الكتاب إلى
 مؤلفنا الحافظ ابن طاهر.

٢ - يحيل فيه على كتابه: «تكملة الكامل» كما في الفقرة رقم: ٤، وهو كتاب مشهور أكمل به «كامل ابن عدي» في أسماء الضّعفاء، وقد فقد من ضمن ما فقد من تراث ابن طاهر، وبقيت منه نقول كثيرة في كتب اللّاحقين.

<sup>(</sup>۱) ابن خلّكان: وفيات الأعيان ٢٨٨/٤. وانظر: تاريخ الإسلام ـ وفيات ٥٦٦ه، ص:٢٤٦.

٣ ـ نقل أهل العلم عنه نصوصا موجودة في نسختنا
 هذه.

٤ \_ يُحَدِّثُ فيه عن عدد من شيوخه المعروفين.

أمّا عن نسخة الكتاب فقد سبق تصريح ابن النّجار (ت:٣٤٣هـ)، وابن العديم (ت:٣٦٠هـ) بنقلهما نصّين عن ابن ظاهر بخطّه، وغير بعيد أن يكون ذلك عن كتابنا هذا وقع لهما بخطّ المؤلّف، ومع هذا كلّه لم تصل الباحثين نسخة تامّة منه، واحتفظت مكتبة عارف حكمت بالمدينة النّبويّة (۱) على نسخة اختار كاتبها عدداً من نصوص «المنثور» الذي وقف عليه بخطّ المؤلّف، ففي أوّل النّسخة: «هذه أشياء مختارة من المنثور من الحكايات والسّؤالات لمحمّد بن طاهر بن عليّ المقدسي من خطّه». ولا يمكن الباحث أن يحدّد مقدار ما أهمل هذا الكاتبُ من نصوص «المنثور» (۱)، ولعلّ في الملحق الذي عُمل آخراً استدراكٌ لشيء منها من خلال بعض المصادر التي احتفظت لنا بنقول لا يَرى النّاظرُ لها أثراً في هذه النّسخة المنتقاة.

<sup>(</sup>۱) وهي الآن ضمن مكتبة الملك عبد العزيز وكتابنا هو ضمن مجموع رقمه: [۸۰/۲۹۳] في ثمان ورقات (۷۷ ـ ۸٤).

<sup>(</sup>٢) يبدو أنّ كاتب النّسخة هو الذي قام بهذا الانتقاء، ولا يرى الباحث أثرا لاسمه في المجموع الذي فيه كتابنا هذا.





### أمَّا مؤلَّف كتابنا هذا(١) فهو:

أبو الفضل محمّد بن طاهر بن علي ابن أحمد ابن القيسراني المقدسي، ولد ببيت المقدس عام (ت: ٤٤٨ه)، ورحل إلى مصر والحرمين والشّام والجزيرة والعراق وأصبهان والجبال وفارس وخراسان وغيرها من البلدان، وأخذ عن عدد كبير من شيوخ الحديث والعلم، وكتب ما لا يوصف كثرة بخطّه السّريع القويّ الرّفيع، وصنّف وجمع وبرع في الحديث وعني به أتمّ عناية، أثنى على حفظه وعلمه وزهده وتصانيفه جمع من الحفّاظ:

قال قوام السّنة أبو القاسم إسماعيل بن محمّد الأصبهاني الحافظ: «أحفظ من رأيت محمّد بن طاهر».

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته: السير ٣٦١/١٩ ـ ٣٦٥. والمصادر التي في حاشيته.

وراجع الدراسة المفصّلة التي كتبتها غادة المقدّم في مقدّمة كتاب ابن طاهر «صفة التّصوّف»، وما كتبه د. باسم الجوابرة في مقدّمة «إيضاح الإشكال»، وعبد الله علي مرشد في مقدّمة تحقيقه مسألة التسمية.

وقال أبو زكريا يحيى بن عبد الوهّاب ابن منده الأصبهاني:

«كان ابن طاهر أحد الحقاظ، حسنَ الاعتقاد، جميلَ الطّريقة، صدوقاً، عالماً بالصّحيح والسّقيم، كثيرَ التّصانيف، لازماً للأثر».

بينما انتقده: أبو عبد الله محمّد بن عبد الواحد الدّقاق، وأبو الفضل محمّد بن ناصر السّلامي، وابن الجوزي، وغيرهم في لحنه وتصوّفه وإجازته لسماع الغناء(١) والنّظر إلى المُرد(٢).

قال الحافظ الدّقّاق في «رسالته»(٣): «كان صوفيّاً

<sup>(</sup>۱) للحافظ السيف أبي العبّاس أحمد بن عيسى ابن المجد الحنبلي المتوفّى سنة (٦٤٣هـ) كتاب بديع في بابه نقض به كتاب السّماع لابن طاهر ولا يزال مخطوطاً.

<sup>(</sup>٢) مصاحبة المردان والخلوة بهم والاستمتاع بالنّظر إليهم باب خطير للغاية، ومسلك سهل للغواية، وهو من جنس الاستمتاع بالمرأة الأجنبيّة عن الرّجل، وقد ابتلي به شيوخ في القديم والحديث، واتّخذه الصّوفيّة وأتباعهم الطّرقيّة شعاراً لهم ودثاراً، أورثهم في الحياة ذلاً وصغاراً، وعاراً وشناراً. ولعله لا يصح عن ابن طاهر ما نُقل عنه، أو هو متأول فيه.

<sup>(</sup>٣) رسالة نفيسة في بابها ذكر فيها الحافظ أبو عبد الله الدّقّاق رحلته والبلدان التي دخلها والشّيوخ الذين أخذ عنهم، وقد يسّر الله لى تحقيقها على أصل عتيق بخطّ المؤلّف وفرع آخر =

مَلامَتِياً، سكن الرّيّ ثمّ هَمذان، له كتاب صفوة التّصوّف، وله أدنى معرفة بالحديث في باب شيوخ البخاري ومسلم وغيرهما».

ودافع عن ذلك الذّهبي قائلاً: «يا ذا الرّجل أَقْصِرْ فابن طاهر أحفظ منك بكثير».

ثم قال الدّقّاق: «وذكر لي عنه الإباحة».

قال الحافظ الذّهبي: «ما تعني بالإباحة؟ إن أردت بها الإباحة المطلقة فحاشا ابن طاهر، هو والله مسلم أثري معظم لحرمات الدّين وإن أخطأ أو شذّ، وإن عنيت إباحة خاصّة كإباحة السّماع وإباحة النّظر إلى المرد فهذه معصية وقول للظّاهرية بإباحتها مرجوح(١).

توفّي \_ رَخِلَلُهُ وغفر له \_ ببغداد عند قدومه من الحجّ في آخر حجّاته من عام (٥٠٧هـ).

وأخيراً: فقد سعدتُ جدّاً بنشر هذا الأثر لابن طاهر

<sup>=</sup> منقول عنه بخطّ الشّيخ الإمام محمّد ناصر الدّين الألباني رحمهما الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) ومع هذا اتّخذ الغناء كثيرون راجحاً لا مرجوحاً، وفتحوا على النّاس باباً من التّساهل في سماع الأغاني والموسيقى جرّت على النّفوس ويلات، وأورثت في الصّدور حسرات.

بعد أن لبث دهراً خفيّاً<sup>(١)</sup>.

وأود الإشادة بكرم أخي الكريم وصديقي الحميم الدّكتور، عبد اللّطيف بن محمّد الجيلاني - آتاه المولى أحلى الأماني - الذي آثرني بالعمل عليه، لمّا رأى اهتمامي به وتوجّهي إليه، رغم فراغه من نسخه وتعليقه على بعض فقرات منه، وليس ذلك عنه بغريب، تولّاه وإيّاي ربّنا القريب المجيب.

<sup>(</sup>۱) ولذلك خفي على بعض المختصّين بعالَم المخطوطات، ففي حاشية ذيل طبقات الحنابلة ١١٨/١ ـ ط العبيكان قال محققه د. عبد الرّحمن بن سليمان العثيمين ـ حفظه الله تعالى ـ: «وكتابه المنثور لم أقف عليه».

رَفْعُ بعب (لرَّحِلِجُ لِالْمُخَنِّ يُّ رُسِلِنَمُ (الْمِرْ) رُسِلِنَمُ (الْمِرْ)

نماذج من النّسخة الخطّيّة رَفَعُ بعب (لرَّحِمْ ) (النَّجَرِّي (سِيلنم (النِّيرُ ) (الِفِرُوفَ مِيسَ

**Y**.





هذه أشياء مختارة من «المنثور من الحكايات والسّؤالات» لمحمّد بن طاهر بن عليّ المقدسي من خطّه.

الله عن صالح جَزَرَة: الأحول في المنازل مبارَكُ يرى الشّيء شيئين (١)!

وَ اللَّهُ ال

﴿ كَانَ أَبُو القاسم عبيد الله بن محمّد السّقطي البغدادي (٢) ببغداد يدعو الله أن يرزقه الحجّ والإقامة بمكّة أربع سنين، فحجّ وأقام بمكّة مجاوراً أربعين سنة، فلمّا تمّت الأربعون رأى رؤيا كأنّ قائلاً يقول له: يا أبا القاسم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣٢٦/٩ من طريق عصمة بن بجماك البخاري قال: سمعت صالحاً جزرة به. وانظر: تاريخ دمشق ٣٩٨/٢٣، وسير أعلام النبلاء ٢٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) الإمام المحدّث الثّقة المتوفّى سنة ٤٠٦هـ، انظر: السّير ١٧/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧، وتاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٠٦هـ، ص:٢٥٢.

طلبت أربعةً وقد أعطيناك أربعين؛ لأنّ الحسنة بعشر أمثالها (١). ومات في تلك السّنة (٢). لم يذكره الخطيب في «تاريخ بغداد».

مَرْحُرُكُم سمعت عمر بن أحمد بن عمر السّمسار (٣) بأصبهان يقول: سألت أبا نعيم الحافظ عن أبي عبد الله ابن منده فقال: جبل من الجبال.

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني دخل بغداد وأقام بها مدّة ولم يذكره أبو بكر الخطيب في «التّاريخ».

وسألني أبو غالب الذّهلي شجاع بن فارس عن السّبب في تركه لذِكْرِه، فقلتُ له: لعلّه لم يحدِّث ببغداد. فقال: أقام بها مدّة في زمن الحفّاظ والأكابر، ولابدّ أن يذكر عنه ما يجد به سبباً إلى ذِكْرِه لشهرته. وكره محبّة الخطيب له. ورحلتُه إلى أصبهان كانت لأجلي خاصة. فقلتُ: إنّ أبا نعيم كان يُنقم عليه أشياء:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن النّجّار في ذيل تاريخ بغداد ١١٤/١٦ من طريق مؤلّفنا محمّد بن طاهر قال: «سمعت سعد بن عليّ الزّنجاني بمكّة يقول:...» فذكره. وانظر: تاريخ الإسلام ـ وفيات ٢٠٤هـ، ص:١٤٢.

<sup>(</sup>٢) أي سنة ٤٠٦هـ. انظر: ذيل تاريخ بغداد ١١٤/١٦ لابن النَّجّار.

<sup>(</sup>٣) أبو حفص النّيسابوري مسند خراسان المعروف بابن مسرور، توفّى سنة ٤٤٨هـ، انظر: السّير ١٠/١٨ ـ ١١.

منها: روايته ل: «جزء محمّد بن عاصم»، والقصّةُ فيه مشهورة.

ومنها: أنّه كان يروي في كتبه أحاديثَ له بالإجازة ولا يبيّنها، والخطيبُ لو ذكره في «التّاريخ» لم يكن له بدّ من ذِكْرِ حاله، ولا يُؤْثِر أن يذكره بجَرْحٍ، فترك ذِكْرَه لهذا المعنى.

وحضر في هذا اليوم عبدُ الوهّاب الأنماطي ونحن في هذه المجاراة فقال: وجدتُ بخطّ أبي بكر الخطيب: سألتُ أبا بكر<sup>(۱)</sup> (مستملي أبي نعيم): كيف قرأت عليه «جزء محمّد بن عاصم»؟! فقال: ما أَفْعَلُ؟! أخرج إليّ الجزءَ [وقال: هو سماعي] فقرأتُه عليه (۲).

وذكر الخطيب: أنّ أبا نعيم كان فيه تساهل، وذكر روايته الإجازة من غير أن يبيّنها (٣).

<sup>(</sup>۱) الإمام الحافظ أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن عليّ العطّار الأصبهاني، توفّي سنة ٤٦٦هـ، انظر: السّير ٣٣٨/١٨ ـ ٣٣٩.

 <sup>(</sup>۲) عزاه لابن طاهر الذهبي في تذكرة الحفّاظ ٣/١٠٩٥ ـ ١٠٩٦،
 وتاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٣٠هـ، ص:٢٧٩، والزّيادة منهما.

<sup>(</sup>٣) ذكر الذّهبي بعد هذا قول الحافظ أبي عبد الله ابن النّجار:
«جزء محمّد بن عاصم قد رواه الأثبات عن أبي نعيم،
والحافظ الصّادق إذا قال: هذا الكتاب سماعي جاز أخذه عنه
بإجماعهم».

وقد علّقتُ هذه الحكاية بطولها في كتاب: «تكملة الكامل» (١)، وفي هذا الجزء \_ أيضاً \_ ذكرتُها على الوجه.

قال لي الحافظ ابن الأنماطي:

شاهدتُ سماع أبي نعيم له: «جزء محمّد بن عاصم».

الأنصاريّ بهراة عن أبي عبد الله الحاكم النّيسابوري، فقال: ثقة في الحديث، رافضيّ خبيث (٢).

أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحافظ المعروف بالحاكم صاحب «تاريخ نيسابور» أحد أركان الحديث والحفظ.

<sup>=</sup> قلت ـ أي الحافظ الذهبي ـ: وقول الخطيب: كان يتساهل في الإجازة إلى آخره، فهذا يفعله نادراً، فإنّه كثيراً ما يقول: كتب إليّ جعفر الخلدي فيما قريء عليه، والظّاهر أنّ هذا إجازة. وقد حدَّثني الحافظ أبو الحجّاج القضاعي قال: رأيت بخط ضياء الدّين المقدسي الحافظ أنّه وجد بخطّ أبي الحجّاج يوسف بن خليل أنّه قال: رأيت أصل سماع الحافظ أبي نعيم لجزء محمّد بن عاصم. فبطل ما تخيله الخطيب.

<sup>(</sup>۱) ممّا فقد من تراث ابن طاهر، وبقيت عنه نقولٌ في كتب الله حقين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الذّهبي في تاريخ الإسلام \_ وفيات ٤٠٥هـ، ص: ١٣١ بإسناده إلى المؤلّف، وانظر: تذكرة الحفّاظ ٣/١٠٤٥.

الحافظ بمكّة قلتُ له: أربعةٌ من الحفّاظ تعاصروا أيّهم كان الحفظ: الدّارقطني ببغداد، وعبد الغنيّ بمصر، وأبو عبد الله ابن منده بأصبهان، وأبو عبد الله الحاكم بنيسابور؟ فامتنع من الجواب، فألححتُ عليه، فقال: أمّا الدّارقطني فأعلمهم بالعلل، وأمّا عبد الغنيّ فأعلمهم بالأنساب، وأمّا أبو عبد الله ابن منده فأكثرهم حديثاً مع معرفة تامّة به، وأمّا أبو عبد الله الحاكم فأحسنهم تصنيفاً (٢).

قلت: كان الحاكم شديد التّعصّب للشّيعة في الباطن، وكان يظهر التّسنّن في التّقديم والخلافة، وكان منحرفاً غالياً عن معاوية وأهل بيته، يتظاهر به ولا يعتذر منه (٣).

المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْمَدُ المُحْرِجَانِيّ

<sup>(</sup>۱) الزّنجاني إمام الحرم بمكّة، توفّي سنة ٤٧١هـ، انظر: السّير ١٨/ ٣٨٥ \_ ٣٨٩.

<sup>(</sup>۲) هو عند المؤلّف في أطراف الغرائب والأفراد ١/٥١، وأخرجه بإسناده إليه عليّ بن المفضّل المقدسي في الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين 193، والنّهبي في تذكرة الحفّاظ ١٠٤٥، والنّهبي في وتاريخ الإسلام - وفيات ٤٠٥ه، ص: ١٣١، وابن السّبكي في طقات الشّافعيّة ٧/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ الذّهبي: «أمّا انحرافه عن خصوم عليّ فظاهرٌ، وأمّا الشّيخان فمعظّمٌ لهما بكلّ حال، فهو شيعيّ لا رافضي ...».

بها يقول: سمعت أبا سعد الماليني يقول: طالعتُ «كتاب المستدرك على الشيخين» الذي صنّفه الحاكم من أوّله إلى آخره، فلم أر فيه حديثاً على شرطهما (١).

وماً المقصود ماذا؟ قالت: تتزوّجني ولا حاجة لي في المحاق الحبّال المقول: كنت يوماً عند أبي نصر (۲)، فدُق الباب فقمت ففتحته، فرأيتُ امرأة فقالت: أريد أن أسأل الشّيخ عن مسألة، فاستأذنته فأذن لها، فلمّا دخلت عليه أخرجت ألف دينار ووضعتها بين يدي الشيخ وقالت: هذا يكون بحكم الشّيخ ينفقه كما يرى. فقال لها: المقصود ماذا؟ قالت: تتزوّجني ولا حاجة لي في

<sup>(</sup>۱) عزاه لابن طاهر الذّهبيُّ في السّير ۱۷٥/۱۷، وتعقّب المالينيَّ قائلاً: «هذه مكابرة وغلق، وليست رتبةُ أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيءٌ كثيرٌ على شرطهما، وشيءٌ كثيرٌ على شرطهما، وشيءٌ كثيرٌ على شرط أحدهما على شرط أحدهما فإنّ في كثير من ذلك أحاديث في الظّاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثّرة، وقطعةٌ من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيّد وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلبُ ببطلانها... وبكلّ حال فهو كتاب مفيد قد اختصرتُه ويعوز عملاً قليلاً». وانظر: كتاب النّكت على كتاب ابن الصّلاح لابن حجر العسقلاني ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن سعيد السّجزي الحافظ الإمام صاحب الإبانة وغيرها، توفّى سنة ٤٤٤ه، انظر: السّير ١٥٤/١٧.

الزّوج ولكن رغبتي في خدمته. فأمرها بأخذه والانصراف. فلمّا انصرفت نظر إليّ وقال: يا إبراهيم خرجتُ من سجستان بنيّة طلب العلم، ومتى تزوّجتُ سقط عنّي هذا الاسم، وما أؤثر على ثواب طلب العلم عرض الدّنيا أو كما قال(١).

الكيا يحيى بن الحسين (٢) يقول: سمعت أبا بكر الخطيب يقول: في الدّارقطنيّ تشيّعٌ (٣).

﴿ الله المعت القاضي أبا الحسن الخِلَعي بمصر يقول: رأيت النبي على في النوم وفي حِجْرِي هذا القِط ـ وأشار إلى قِط بين يديه ـ فقلت: يا رسول الله أيغسل الإناء من ولوغ هذا؟ فقال لى: إنها من الطّوّافين عليكم والطّوّافات.

<sup>(</sup>۱) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في السّير ۲۵۰/۱۷ ـ ۲۵۳، وتاريخ الإسلام في وفيات سنة ٤٤٤ه وقال فيه: قال ابن طاهر في المنثور وتذكرة الحفّاظ ۱۱۱۹، وعلّق في السّير على كلام أبي نصر السّجزي قائلاً: "قلتُ: كأنّه يريد متى تزوّج للذّهب نقص أجرُه، وإلّا فلو تزوّج في الجملة لكان أفضل، ولما قدح ذلك في طلبه العلم، بل يكون قد عمل بمقتضى العلم، لكنّه كان غريباً فخاف العَيلة وأن يتفرّق عليه حاله عن الطّلب».

<sup>(</sup>۲) هو يحيى بن الحسين بن هارون بن القاسم بن زيد بن الحسين بن عليّ الزّيدي يقال له: الكيا يحيى، وهو أحد أئمّة الزّيديّة، انظر عنه: الرّسالة للحافظ الدّقّاق ص: ٩ - تحقيقي، ولسان المهزان ٢٤٨/٦.

<sup>(</sup>٣) عزاه لابن طاهر: ابنُ حجر في لسان الميزان ٢٤٨/٦.

الموسويّة تقول: رأيت النّبيّ ﷺ في المنام وهو مجتاز، فتبعته فالتفت إليّ وقال: الحَسَبُ المال، والكَرَمُ التّقوى (١).

﴿ الْمُورِي سمعت الفقيه أبا محمّد هيّاج بن عبيد الله الحِطّيني (٢) بمكّة ـ وكان فقيه الحرم ومفتيها بعد رافع الحمّال في الزّهد قَدَمٌ (٤).

وكان هيّاج قد بلغ من زهده أن يصوم ثلاثة أيّام ويواصل، ولا يفطر إلّا على ماء زمزم، وإذا كان في آخر اليوم الثّالث من أتاه بشيء أكله ولا يسأل عنه، وكان قد نيّف على الثّمانين، وكان يعتمر في كلّ يوم ثلاثة عُمَرٍ على

<sup>(</sup>۱) الحديث المذكور في المنام أخرجه الترمذي ص: ٣٢٧١، وابن ماجه ص: ٤٢١٩، والحاكم ١٧٧/٢ من طرق عن يونس بن محمّد، حدّثنا سلّام بن أبي مطيع، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب به. قال التّرمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه من حديث سلّام بن أبي مطيع». وانظر: إرواء الغليل رقم: ١٨٧٠.

 <sup>(</sup>۲) إمام فقيه شافعي زاهد، توفّي سنة ٤٧٢هـ، انظر ترجمته في:
 سير أعلام النبلاء ٣٩٣/١٨ ـ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن رافع بن نصر الحمّال الشّافعي البغدادي المتوفّى سنة ٤٤٧هـ، انظر: السّبر ٥١/١٥ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) هو عند المؤلّف في الأنساب المتّفقة ١٤، ونقله السّمعاني في الأنساب ٢٥٤/٢ ـ الحمّال بإسناده إلى المؤلّف.

رجليه، ويدرّس عدّة دروس لأصحابه، وكان يزور عبد الله بن عبّاس بالطّائف كلّ سنة مرّة (۱)، يأكل بمكّة أكلةً ويأكل بالطّائف أخرى، وكان يزور رسول الله ﷺ كلّ سنة (۱) مع أهل مكّة، كان يتوقّف إلى يوم الرّحيل ثمّ يخرج، فأوّل من أخذ بيده كان في مؤنته إلى أن يرجع، وكان يمشي حافياً من مكّة إلى المدينة ذاهباً وراجعاً (۲).

<sup>(</sup>۱) المراد بذلك زيارة القبر المنسوب لابن عباس الطائف وهذا مما يؤخذ على هذا الزاهد ـ رحمه الله وعفا عنه ـ وإلا فقد قرر العلماء أنه لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور، ولو لزيارة قبور الأنبياء، فضلاً عمن دونهم. وكذا يقال فيما بعده من شده الرحال لزيارة قبر الرسول الله .

<sup>(</sup>۲) انظر: الأنساب المتفقة ص:۱۳ للمؤلف، وأنساب السّمعاني ٢/٤٥٦، وتاريخ دمشق ٢١/١٨، والمنتظم ٢٠٩/١، ومعجم السّفر ص:۷۰۰ للسّلفي، وتكملة الإكمال ٢/٣٤٩، ومعجم البلدان ٢/٣٧٢ ـ ٢٧٤، وتاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٤٧هـ، ص:۱٥٠، والسّير ١٨/٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: السّير ١٨/ ٣٩٤.

الأنماطي المقرئ وأبي الفضل ابن قوام وغيرهما، وضربهم ضرباً شديداً، فمات الاثنان في الحال، وحمل الشّيخ إلى مكّة إلى زاويته، وبقي أيّاماً ومات من ذلك.

في الدّنيا مثل أبي القاسم سعد بن عليّ الزّنجاني في الفضل، في الدّنيا مثل أبي القاسم سعد بن عليّ الزّنجاني في الفضل، وكان يحضر معنا المجالس، ويُقرأ الخطأ بين يديه فلا يردّ على أحد شيئاً، ولو قرئ بين يديه الكفر، إلّا أن يُسأل فإذا سئل عن شيء أجاب. وأرى اليوم بعضَ الصّبيان يتّبعون الأغلاط، ويبادرون بالرّد على المقرئ، ولا يحسنون الأدب (۱).

﴿ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يومٌ لا أرى فيه سعد بن عليّ الزّنجاني لا أعتد أنّي عملت خراً.

<sup>(</sup>۱) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في تاريخ الإسلام ـ وفيات الاعه، ص:٤٧، والسير ٣٨٦/١٨، وابن مفلح في الآداب الشرعيّة ٣٨٥/١، وابن السّبكي في الطّبقات ٤/ ٣٨٥. وثمّة خبرٌ آخر نقله ابنُ طاهر يعارض هذا يدلّ على أنّ الزّنجانيّ كان لا يسكت على الخطإ يقرأ بين يديه. قال ابن مفلح: «مراد أبي إسحاق [يعني الحبّال] ـ والله أعلم ـ: أنّ أبا القاسم لا يبادر بالرّد، ولعلّه يكتفي بغيره، ولهذا قال: ولو قرئ بين يديه الكفر. ومعلومٌ أنّ مثل هذا لا يحلّ عدمُ بيانه والسّكوتُ عنه». انظر: السّير ٢٨٨/١٨، وتاريخ بيانه والسّكوتُ عنه». انظر: السّير ٣٨٨/١٨، وتاريخ الإسلام، وفيات ٤٧٣ه، ص:٤٧ وحاشيتهما.

وكان هيّاج يَخْلَلُهُ يعتمر كلّ يوم ثلاث عُمَرٍ، ويواصل الصّوم ثلاثة أيّام، ويدرّس عدّة دروس، ومع هذا كلّه كان يعتقد أنّ نظره إلى الشّيخ سعد والجلوس بين يديه أجلّ من سائر عمله (١).

عَلَيْكُ سمعت أبا عبد الله محمّد بن أحمد الكرجي يقول: لمّا عزم الشّيخ سعد على الإقامة بالحرم والمجاورة به عزم على نفسه نيّفاً وعشرين عَزْمَةً (٢) أن يُلزمها نفسَه من المجاهدات والعبادات، ومات بعد ذلك بأربعين سنة ولم يحلّ منها (٣) عزمة واحدة (٤) كَثَلَتُهُ.

<sup>(</sup>١) انظر: المصادر السّابقة، ومعجم البلدان «زنجان»، ففيه عزا الخبرَ \_ أيضاً \_ لمؤلّفنا محمّد بن طاهر المقدسي.

<sup>(</sup>٢) أي خصلة، كما في تذكرة الحفّاظ، وفي طبقات ابن السّبكي: عزيمة.

<sup>(</sup>٣) أي: لم ينقض منها، بل التزمها ووفي بها.

<sup>(</sup>٤) عزاه لابن طاهر: ابنُ الجوزي ـ بسنده إليه ـ في المنتظم ١٦/ ٢٠١، والنّهبي في تذكرة الحفّاظ ٣/ ١١٧٥ ـ ١١٧٦. وانظر: طبقات ابن السّبكي ٤/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) في المصادر: الكَتَبَة.

<sup>(</sup>٦) عزاه لابن طاهر: ياقوت الحموي في معجم الأدباء ١٠٣/١٥ ـ =

وَ الْمُوارِدِيُ الْمُعْتُ أَبّا إسماعيل الأنصاري الحافظ يقول: رأيت في حضري وسفري حافظاً ونصف [حافظ](١)، أمّا الحافظ فأبو بكر أحمد بن عليّ الأصبهاني(٢)، والآخر أبو الفضل الجارودي(٣)، وكان إذا حدّث عن الجارودي يقول: حدّثنا إمام المشرق(٤).

وَ الله بن محمّد الله بن محمّد الله بن محمّد الله بن محمّد الأنصاريّ يقول: سمعت أبا الفضل الجارودي يقول: رحلتُ إلى أبي القاسم الطّبراني إلى أصبهان، فلمّا دخلتُ عليه قرّبني وأدناني، وكان يتعسّر عليّ في الأخذ. فقلت له يوماً: أيّها الشّيخ لم تتعسّر عليّ وتبذل للآخرين؟ فقال: لأنّك تعرف قَدْرَ هذا الشّأن وهؤلاء لا يعرفون قَدْرَه (٥).

<sup>=</sup> ١٠٤، والذّهبي في سير أعلام النّبلاء ١٠٤، وتذكرة الحفّاظ ٢١٨، وتاريخ الإسلام \_ وفيات ٤٨٧هـ، ص: ٢١٩.

<sup>(</sup>١) من السّير وغيره.

<sup>(</sup>٢) ابن منجويه المتوفّى سنة ٤٢٨هـ، انظر عنه: السّير ١٧/ ٤٣٩ \_ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا نقل الخبر: الذّهبيُّ في السّير ٢٩٩/١٧ \_ ٤٤٠، وتاريخ الإسلام، وفيات ٤٢٨ه، ص: ٢٠٩. والجارودي هو أبو الفضل محمّد بن أحمد بن محمّد الهروي المتوفّى سنة ٤١٣ه، انظر عنه: السّير ٣٨٤/١٧ \_ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) عزاه لابن طاهر بتمام هذا السّياق: ابنُ مفلح في آدابه ٢٨٦/١ - ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في سير أعلام النّبلاء ٣٨٥/١٧ ـ =

الحافظ: أحسن تصانيف الحاكم علوم الحديث.

﴿ اللّه بن الحسين اللّه بن الحسين التّوَيِّي عبد الله بن الحسين التّويِّي (٢) بهمذان يقول: سمعت أبي يقول: كنت عند أبي حامد الإسفراييني، فذُكر له رجل يكتب مصحفاً في يوم؟! فاجتمع بالرّجل فقال له: أنت تكتب مصحفاً في يوم؟! فقال: نعم، وما مسّنا من لغوب! وأشار بثلاثة أصابعه، فجفّت يده في الحال.

النفسه: الشد أبو الفرج محمّد بن عبدوس لنفسه: هبني ملكت بلاد الأرض قاطبةً

ونلت ما نال قارون وعملاق وعشت ما عاش نوح في نبوته ألسيس آخسره مسوت وإمسلاق

<sup>=</sup> ٣٨٦، وتذكرة المحفّاظ ٣/ ١٠٥٥، وتاريخ الإسلام، وفيات ٣١٦هـ، ص: ٢٣١، وابن مفلح في الآداب الشّرعيّة ٢٨٦٨١.

<sup>(</sup>۱) الإمام الحافظ الجوّال المتوقّى سنة ٤٩١هـ، انظر: السّير ١٩/ ٢٩٥ ـ ٢٠٦.

<sup>(</sup>۲) من أعيان شيوخ همذان، كانت عنده أصول جيّدة، انظر: الأنساب ١/٤٩٥، ومعجم السّفر ١٤٣، وتكملة الإكمال ١/ ٥١٢.

﴿ المفضّل المفضّل الله القاسم منصور بن أحمد بن المفضّل الإسفزاري (۱) يقول: سمعت أبا عليّ المقدسي ببغداد يقول: رأيت الشّيخ أبا إسحاق الشّيرازي في المنام، فسألته عن حاله فقال: طولبتُ بهذه البيّنة، ولولا أنّي ما أدّيتُ فيها من الفرض لكنتُ من الهلكي ـ يعني المدرسة النّظاميّة ـ.

﴿ الله السّرازي وأبو يعلى ابن الفرّاء بمرعاة (٢) رافع أبو إسحاق الشّيرازي وأبو يعلى ابن الفرّاء بمرعاة (٢) رافع الحمّال لهما، كانوا يتفقّهون وكان يكون معهما، ثمّ يخرج إلى السّوق ويحمل على رأسه، ويحمل ما يجتمع من ذلك إلى كلّ واحد منهما، فكان ذلك الذي يتقوّتان به.

كان أبو إسحاق إذا بقي مدّة لا يأكل شيئاً صعد إلى النّصريّة - محلّة في أعلى بغداد - وكان له فيها صديقٌ باقلّاني، فكان يثرد له رغيفاً، ويَشربه بماء الباقلّاء، فربّما صعد إليه ويكون قد فرغ من بيع الباقلّاء وأغلق الباب، فيقف أبو إسحاق ويقرأ: ﴿ وَلَكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾ [النازعات: ويرجع (٣).

<sup>(</sup>١) مترجم عند ابن السبكي في طبقات الشّافعيّة ٣٠٣/٧.

<sup>(</sup>٢) في الأنساب وتاريخ دمشق والسّير وتاريخ الإسلام: بمعاونة.

<sup>(</sup>٣) انظر: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ١٥/١٥، والسّير ١٨/ ٤٥٥، وتاريخ الإسلام \_ وفيات ٤٤٧هـ، ص:١٥٢.

وبين أصحابه كلامٌ فقال: من نظر في العواقب ذلّ.

الأنصاريّ بهراة يقول: عُرِضْتُ على السّيف خمس مرّات لا الأنصاريّ بهراة يقول: عُرِضْتُ على السّيف خمس مرّات لا يقال لي: ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي: اسكت عمّن خالفك، فأقول: لا أسكت (١).

﴿ الله عشر ألف حديث أسردها سرداً. وقط ما ذكر في مجلسه حديثاً إلّا بإسناده، وكان يشير إلى صحّته وسقمه (٣).

<sup>(</sup>۱) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في السّير ٥٠٩/١٨، وتذكرة الحفّاظ ٣/١١٨، وابن مفلح في الآداب الشّرعيّة ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٢) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في السّير ٥٠٦/١٨، وتاريخ الإسلام - وفيات ٤٨١هـ، ص:٥٧، وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٥٨/١.

<sup>(</sup>٣) عزا بعضَه لابن طاهر: الذّهبيُّ في السّير ١٨/ ٥٠٩، وتذكرة الحفّاظ ٣/ ١١٨٤، وتاريخ الإسلام \_ وفيات ٤٨١هـ، ص:٥٥.

عبد بن أحمد الهروي فقال -: خرّج فيه عن أبي مسلم الكاتب وليس من شرط الصّحيح (١).

المبارك بن أحمد الأنماطي ببغداد وأنا سألته وكان أبو المبارك بن أحمد الأنماطي ببغداد وأنا سألته وكان أبو غالب شجاع بن فارس الذهلي ذكر لي ذلك عنه قال: رأيتُ بخط أبي بكر أحمد بن عليّ الخطيب الحافظ: سألتُ أبا بكر العطّار (مستملي أبي نعيم) عن حديث محمّد بن عاصم الذي يرويه أبو نعيم فقلت له: كيف قرأتَ عليه وكيف رأيتَ سماعه؟ فقال: أخرج إليّ كتاباً وقال: هو سماعي. فقرأتُه عليه.

قال الخطيب: وقد رأيتُ لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها منها أنّه يقول في الإجازة: أخبرنا. من غير أن يبيّن (٢).

﴿ السَّمرِقندي يقول: همعت أبا محمّد ابن السّمرقندي يقول: سمعت أبا بكر الخطيب يقول: لم أر أحداً أطلق عليه اسم

<sup>(</sup>۱) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في السّير ۱۸/۳۸، وتذكرة الحفّاظ ۳/۱۱۷٦، وتاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٧١هـ، ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في السّير ٩٦٠/١٧، وتذكرة الحفّاظ ٣/ ١٠٩٥ ـ ١٠٩٦، وتاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٣٠هـ، ص: ٢٧٩. وانظر: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ١١/١٥، والنّكت على كتاب ابن الصّلاح ٢/١٥٥. وانظر: الفقرة المتقدّمة تحت رقم: ٥.

الحفظ غير رجلين: أبو نعيم بأصبهان، وأبو حازم العبدوي بنيسابور (١).

المعت أبا إسحاق الحبّال يقول: سمعت عبد الغنيّ بن سعيد الحافظ يقول: رجلان جليلان يجمعهما لقبان قبيحان: عبد الله بن محمّد الضّعيف، وإنّما كان ضعيفا في بدنه لا في حديثه، ومعاوية بن عبد الكريم الضّالٌ، وإنّما ضلّ في طريق مكّة (٢).

المعت أبا إسحاق الحبّال بمصر يقول: سمعت عبد الغنيّ بن سعيد الحافظ يقول: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح: عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وذكر غيرهما (٣).

﴿ الله ابن منده، قال: أخبرنا أبي عقيب حديث أملاه عبد الله ابن منده، قال: أخبرنا أبي عقيب حديث أملاه لمعاوية بن عبد الكريم الضّال قال: غريبٌ من حديث معاوية

<sup>(</sup>۱) عزاه لابن طاهر في المنثور: ابنُ نقطة في تكملة الإكمال ٣/ ٣٣٤، والتّقييد ١/١٤٥، وانظر: السّير ٤٥٨/١٧، وتذكرة الحفّاظ ٣/ ١٠٧٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره المؤلّف في كتابه: المؤتلف والمختلف ٩٤، وعنه السّمعاني في الأنساب ١٨/٤ ـ الضّعيف، وانظر: تهذيب الكمال ٩٤/١٦، وابن المفضّل بإسناده إليه في الأربعين ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذیب التّهذیب ٦/ ٣٧٧ ـ ٣٧٨.

الضَّالَ؛ وإنَّما سمّي الضَّالّ لأنَّه ضلّ في طريق مكَّة (١).

﴿ وقال أبو حاتم ابن حبّان البستي في «تاريخ الثّقات»(٢):

عبد الله بن محمّد الضّعيف أبو محمّد يروي عن عبد الله بن نمير. وإنّما قيل له: الضّعيف لإتقانه وضبطه.

﴿ الْأَنْصَارِيِّ يَنْشُدُ عَلَى الْمُنْبِرِ بِهِرَاةً فِي يُومِ مَجْلُسَهُ:

أنا حنبليٌّ ما حييتُ وإن أمت

فوصيتي للنّاس أن يتحنبلوا<sup>(٣)</sup>

المُ اللَّهُ اللَّهُ وسمعته ينشد \_ أيضاً \_:

إذا العود لم يشمر ولم يك أصله

من المثمرات اعتده النّاسُ في الحطب<sup>(1)</sup> محمّد ﴿ آعَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>١) انظر: الجرح والتّعديل ٨/ ٣٨١.

<sup>(</sup>۲) ثقات ابن حبّان ۱/۸ ۳٦۱.

<sup>(</sup>٣) عزاه لابن طاهر: الذَّهبيُّ في السّير ٥٠٦/١٨، وتاريخ الإسلام دوفيات ٤٨١ه، ص:٥٠، وابنُ رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٥٣/١ وصرّح باسم كتابه المنثور من الحكايات والسَّؤالات.

<sup>(</sup>٤) عزاه لابن طاهر: ابن مفلح في الآداب الشّرعيّة ٢٢٨/١. والبيت من شعر ابن الرّومي، انظر: ديوانه ٣٤٩/١.

عبد الرّحمن بن أبي شريح الأنصاري<sup>(۱)</sup> قال: كنت أقرأ على أبي القاسم البغوي ببغداد، فلمّا كان في بعض الأيّام وكنت أقرأ عليه جزءاً وقد وضع رأسه بين ركبتيه، فرفع رأسه وقال: كأنّي بهم إذا متّ يقولون: مات البغوي، ولا يقولون: مات جبل العلم. ثمّ وضع رأسه بين ركبتيه واستند، فلمّا فرغتُ من قراءة الجزء قلت: كما قرأتُ عليك. فلم يجبني، فحرّكته فإذا به قد مات<sup>(۱)</sup> كَاللَّهُ.

<sup>(</sup>۱) الهروي سيّد خراسان في زمانه، توفّي سنة ٣٩٢هـ، انظر: تاريخ الإسلام ـ وفيات ٣٩٢هـ، ص:٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الآداب الشّرعيّة ٣/٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) وبمثل هذا الإنفاق والتشجيع ازداد انتشار التصوّف في العالم الإسلامي وجرّ عليه أموراً شوّهت صفاء الدّين النّقيّ الذي بعث به سيّد ولد آدم ﷺ.

<sup>(</sup>٤) وهل في صحبة الصّوفيّة خير يرتجي أو علم به يهتدي؟!

<sup>(</sup>٥) المقصود به: ماء الورد، يقال له: ما ورد اختزالاً. وكان يكرم به الضيفان بعد الانتهاء من الأكل والغسل.

جماعة عظيمة، وكان في جملتهم شابٌ لا يؤبه له، فخدمهم كما جرت العادة (۱)، فلمّا كان وقت الماورد أخذ قرابه ودار على الجميع، إلى أن انتهى إلى ذلك الشّابّ في أخريات النّاس، فتربّع الشّابّ وبسط يديه، وأقلب ذلك الرّجل في يده جميع القرابة (۲)، ولم يرفع رأسه ولم يقل: بس، والجماعة يغتاظون من فعله، ولم يزل كذلك إلى أن أقلب على يديه أربعين قرابة ماورد، فلمّا كان في الأخيرة ولم يبق فيها غير قليل رفع رأسه وقال له: بس، فقال الرّجل: لا حول ولا قوّة إلّا بالله قتلتني. فقال: أيّها الشّيخ إنّ المقام الذي أنت فيه خير من المقام الذي تطلبه.

وكان الضّمير أنّه متى ما أقلب على يد فقير ولا يقول: بس، ترك الدّنيا وصحب القوم، ثمّ خرج الشّابّ ولم يُر بعد ذلك.

وَيَرْكُونَ عَندنا بهراة رجل، فاتّخذ دعوة وحضرها الشّيخ يقول: كان عندنا بهراة رجل، فاتّخذ دعوة وحضرها الشّيخ أبو سعد الكبير، فدخل بعض أصحاب صاحب الدّعوة ومعه قرابة (٢) كبيرة فيها ما ورد، فابتدأ بالشّيخ أبي سعد فأقلب عليه ولم يقل: بس، إلى أن أقلبها كلّها، فلمّا فرغت رفع رأسه وقال:

<sup>(</sup>١) وغالباً ما يكون من الشّبّان المردان الذين جرت عادتهم بخدمة شيوخ التّصوّف المولعين بالمردان والله المستعان!.

<sup>(</sup>٢) يعنى: القِرْبَةَ.

قد ورد النّهي عن ردّ الطّيب، وكرهتُ أن أقول: بس فأكون قد خالفتُ الأثر. أو كما قال.

النّيس يقول: كان عندنا بتنيس رجل رافضي، وكان على بتنيس يقول: كان عندنا بتنيس رجل رافضي، وكان على طريق مسكنه كلب يعبر عليه كلّ من بالمحلّة من كبير وصغير فلا يتأذّى به، إلى أن يعبر ذلك الرّافضي فيقوم ويمزّق ثيابه ويعقره (۱)، إلى أن كثر ذلك منه واشتهر به، فشكا إلى صاحب السّلطان وكان من أهل مذهبه، فبعث من ضرب الكلب وأخرجه من المحلّة. ففي بعض الأيّام نظر الكلب ألى ذلك الرّجل الرّافضي وهو جالس على بعض الدّكاكين في السّوق، فصعد على ظهر السّوق وحاذى الرّافضي وخرىء عليه، فخرج الرّجل من تنيس من خجالته. فلمّا حكى لي الشّيخ عبد المؤمن هذه الحكاية وكان في مجلسه جماعةٌ من أهل البلد، فكلّهم عرفوا الحكاية وصاحبها، وحكاها لي، وهي عندهم مشهورة بتنيس.

﴿ السَّاتِرِ بِنَ عَلَيّ أَبُو محمّد عبد السَّاتِرِ بِنَ عَلَيّ بِنَ عَلَى السَّاتِرِ بِنَ عَلَيّ بِنَ عَبِدَ السَّاتِرِ بِتنَّيسِ وأنا جالسٌ وحدي أكتب، وقد أُغلقتُ باب البيت فقال: دخلتُ على الشّيخ أبي نصر السّجزي

<sup>(</sup>۱) وليس ذلك ببعيد على من اتّخذ سبّ الصّحابة ولعنهم - رضوان الله عليهم ـ دينا، وتقيّة الكذب ديدنا!

الحافظ \_ وهو وحده \_ فقلتُ: أيّها الشّيخ أنت جالسٌ وحدك! فقال: لست وحدي أنا بين عشرين ألفا من الصّحابة والتّابعين وأئمّة المسلمين أتحدّث معهم وأحكى عنهم (1).

وهي الذي يقول: الإمام من أهل قسطانة (٢)، كان سُليم بن أيوب الرّازي الإمام من أهل قسطانة (٢)، وهي الذي يقال لها بالفارسيّة: كستانه على سبعة فراسخ من الرّيّ ممّا يلي طريق بغداد، وكان قد تفقّه بالرّيّ ثمّ خرج إلى بغداد وتفقّه على الشّيخ أبي حامد الإسفراييني، فلمّا مات أبو حامد أجلس في موضعه للتّدريس، فبلغ أباه بكستانه: أنّ رئاسة أصحاب الشّافعي قد انتهت إلى ابنك ببغداد، فخرج من قريته وقصد بغداد ودخل القطيعة، وكان يدرّس في مسجد الشّيخ أبي حامد، وقد فرغ من الدّرس الكبير وهو يذكر درساً للصّبيان الصّغار، فوقف على الحلقة وقال:

سُليم! إذا كنتَ تعلّم الصّبيان ببغداد فارجع إلى القرية فإنّى أجمع لك صبيانها وتعلّمهم وأنت عندنا.

فقام سُليم من الدّرس وأخذ بيد أبيه، ودخل إلى بيته وقدّم إليه شيئًا من المأكول، وخرج ودفع المفتاح إلى بعض

<sup>(</sup>١) عزاه لابن طاهر: ابنُ مفلح في الآداب الشّرعيّة ٣/٥٧٠.

<sup>(</sup>۲) بضم القاف، ويروى بكسرها، انظر: معجم البلدان ٣٩٤/٤.

أصحابه، وقال: إذا فرغ أبي (١) من الأكل فادفع إليه المفتاح وقل: كلُّ ما في البيت بحكمك، وخرج سليم من فوره إلى الشّام وأقام بها، وصنّف ودرّس وبها انتشر علمُه (٢).

﴿ الله المعت أبا الحسن إدريس بن حمزة الفقيه الرّمْلي (٥) بمرو يقول: لمّا دخلت بغداد واشتغلت بالدّرس

<sup>(</sup>١) في الأصل: إذا نزع إليّ. والمثبت من ذيل ابن النّجّار، وهو الأنسب في السّياق.

<sup>(</sup>٢) عزا الخبر لابن طاهر ـ مع اختلاف يسير جدّاً ـ: ابنُ النّجّار في ذيل تاريخ بغداد، انظر: المستفاد منه، انتقاء ابن الدّمياطي ص: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) يعنى: الكتاب صغير الحجم.

<sup>(</sup>٤) ممّا فقد من تراث سليم الرّازي.

<sup>(</sup>٥) من علماء الشّافعيّة، توقّي سنة ٥٠٤هـ، انظر: طبقات ابن السّبكي ٧/ ٤٠.

في حلقة الشّيخ أبي إسحاق الشّيرازي، دخل عليّ في بعض الأيّام فرأى في بيتي شيئاً ممّا علّقته عن الشّيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم، فقال: هذا كلامي ومنّي علّقتَه. فقلت: هذا تعليقنا عن شيخنا أبي الفتح نصر. فأعجب به وقال: لم أكن أظنّ أنّه بهذه الدّرجة (١).

﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّه

المنتمين كنت ببغداد في سنة سبع وستّين وأربعمائة

<sup>(</sup>١) عزا الخبر لابن طاهر: ابنُ السّبكي في طبقاته ٧/ ٤١.

وفيها توقي القائم بأمر الله وبويع للمقتدي بأمر الله، فلمّا كان عشيّة اليوم الذي بويع فيه دخلنا على الشّيخ أبي إسحاق جماعة من أهل الشّام، وسألناه عن البيعة كيف كانت؟ فحكى لنا ما جرى، ثمّ نظر إليّ وأنا يومئذ مختطُّ<sup>(۱)</sup> وقال: هو أشبه النّاس بهذا. وكان مولد المقتدي في الثّاني عشر من جمادى الأولى من سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، ومولدي في السّادس من شوّال من هذه السّنة (۲).

﴿ المَيَانَجِي يقول: كنت مع أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي بنيسابور، فلمّا كان يومُ النّظر سأله بعض المتفقّهة عن مسألة فأجاب، فطالبه بالدّليل ـ وكان أبو المعالي الجويني حاضراً ـ فقال: قوله ﷺ: "وإذنها صماتها" أ. فقال أبو المعالي: لم أستدلّ قطّ بهذا الحديث في هذه المسألة لأنّي لم أعرف صحّته، فالآن أستدلّ به فيما أودّ؛ لاستدلال الشّيخ به (ع).

<sup>(</sup>١) أي ظهر شُعْرُ وجهه.

<sup>(</sup>٢) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في السّير ٣٦٨/١٩، وتاريخ الإسلام \_ وفيات ٥٠٧هـ، ص: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ١٤٢١ من حديث ابن عبّاس ﷺ.

<sup>(</sup>٤) عزاه لابن طاهر: ابنُ السّبكي في طبقاته ٦/ ١٥٢ وسمّى كتابه: المنثورات.

﴿ ٢٥٢ ﴾ سمعت أبا القاسم مكّى بن عبد السّلام الرُّمَيْلِي (١) يقول: كان سبب خروج أبي بكر الخطيب من دمشق إلى صور: أنّه كان يختلف إليه صبى صبيح الوجه (٢)، وقد سمّاه مكّي، أنا نكبتُ عن ذِكْره، فتكلّم النّاسُ في ذلك. وكان أمير البلدة رافضيّاً متعصّباً، فبلغته القصّة، فجعل ذلك سببا للفتك به (٣)، فأمر صاحبَ شرطته أن يأخذه باللِّيل ويقتله، وكان صاحبُ الشّرطة من أهل السُّنّة، فقصده صاحبُ الشّرطة تلك اللّيلة مع جماعة من أصحابه ولم يمكنه أن يخالف الأمير، وأخذه وقال له: قد أمرت بكذا وكذا ولا أجد لك حيلة، إلّا أنّى أعبر بك على دار الشريف ابن أبى الحسن العلوي، فإذا حاذيتَ الباب اقفز وادخل الدّار فإنّي لا أطلبك، وأرجعُ إلى الأمير وأخبره بالقصّة. ففعل ذلك ودخل دار الشريف، وذهب صاحبُ الشَّرطة إلى الأمير وأخبره بالخبر. فبعث الأمير إلى الشّريف أن يبعث به، فقال الشّريف: أيّها الأمير أنت تعرف اعتقادي فيه وفي أمثاله

<sup>(</sup>۱) المقدسي الحافظ المتوفّى سنة ٤٩٣هـ، انظر: تاريخ دمشق ـ وفياتها، ص: ٢٥٤ ـ ٢٥٥، وتذكرة الحفّاظ ١٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) قد تقدّم بيان خطر مثل هذه الصّحبة، انظر ص:١٤.

<sup>(</sup>٣) وكم فتكوا بأعلام السُّنة والحديث وما نقموا منهم إلّا أنّهم أحبّوا الصّحابة جميعاً وبجّلوهم ووقّروهم، وآمنوا بما نقلوه عن رسول الله عليه من جميع أمور الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقاً.

ولكن ليس في قتله مصلحة، هذا رجل مشهور بالعراق وإن قتلته قُتل به جماعة من الشّيعة بالعراق وخُرّبت المشاهد<sup>(۱)</sup>. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن يخرج من بلدك. فأمر بإخراجه، فخرج إلى صور وبقي بها مدّة، إلى أن رجع إلى بغداد وأقام بها إلى أن مات<sup>(۲)</sup> كَاللَّهُ.

﴿ الله بن عبد الوارث الشيرازي: هل كان أبو بكر الخطيب كتصانيفه في الحفظ؟ الشيرازي: هل كان أبو بكر الخطيب كتصانيفه في الحفظ؟ قال: لا كنّا إذا سألناه عن شيء أجابنا بعد أيّام، وإن ألححنا عليه غضب، وكانت له بادرة وحشة (٣)، وأمّا تصانيفُه فمصنوعة مهذّبة، ولم يكن حفظه على قدر تصانيفه (٤).

﴿ القوقستاني الفضل القوقستاني الفضل القوقستاني بهَمَذان \_ وكان من أهل المعرفة بالحديث \_ يقول: ثلاثة من

<sup>(</sup>١) التي بنوا عليها قبوراً إليها يحجّون، ولأصحابها يعظّمون، وهجروا من أجلها بيوت الله، فعظّموا ما حرّم، وهجروا ما عظم.

<sup>(</sup>۲) عزا القصّة لابن طاهر في المنثور: الذّهبيُّ في التّذكرة ٣/ ١٠٤١، والتّاريخ \_ وفيات ٤٦٣هـ، ص:١٠٢، وانظر: معجم الأدباء ٥٠٧/١، والوافي ٧/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس ص: ٤٤٣: «والبادرة: ما يبدر من حدّثك في الغضب من قولٍ أو فعل».

<sup>(</sup>٤) عزاه لابن طاهر: ياقوت في معجم الأدباء ٥٠٤/١، والذّهبي في السّير ٢٨٣/١٨، والتّذكرة ٣/١٤٢، والتّاريخ ـ وفيات ٢٣٤ه، ص:١٠٤٤.

الحقّاظ لا أحبّهم؛ لشدّة تعصّبهم وقلّة إنصافهم: الحاكم أبو عبد الله، وأبو نعيم الأصبهاني، وأبو بكر الخطيب(١).

وَيُوْرِيْ سَأَلْتُ الْإِمامِ أَبِا القاسمِ سعد بن علي عن أبي بكر الخطيب ورأيتُ على بعض أجزائه علامةً له. فقلت: كيف رأيتَه؟ فقال: كان هاهنا يفيد النّاس من سُليم الرّازي ويقرأ لهم عليه، وكأنّه لم يرفع به رأساً (٢).

وَيُرَاكُمُ سمعتُ أصحابنا ببيت المقدس يقولون: لمّا دخل أبو بكر الخطيب القدس كان يقرأ الحديث بنفسه ويُقرأ عليه، ففي بعض الأيّام تولّى القراءة عليه الشّيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم شيخُ البلدة وفقيهُها، واجتمع النّاس، فأخذ الخطيب الجزء من يده وأخذ يقرأ بنفسه. ثمّ قال: أنت شيخ البلدة والعامّةُ لا يعرفون، ويظنّون أنّي أنا في مجلسك، وأنّك أنت الذي نسمع نحن منك.

﴿ الْمُوكِنِ اللَّهُ عَن كتاب «الشّهاب» الذي صنّفه أبو عبد الله الحافظ كَاللَّهُ عن كتاب «الشّهاب» الذي صنّفه أبو عبد الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي في المنتظم ٤٥٨/٤ بإسناده إلى ابن طاهر به. وانظر: معجم الأدباء ٥٠٣/١، والوافي ١٢٨/٧، وفيهما القومسي بدل القوقستاني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن النّجّار في ذيل تاريخ بغداد كما في المستفاد منه اخرجه ابن النّجار في ابن طاهر به.

ومعنى قوله: «لم يرفع به رأساً»، أي: لم يبال به، ولم يكن له شأن عنده.

القضاعي. فقال: ما كان القاضي يتفرّغ إلى هذا لكثرة شغله، إنّما أشار إلى [أبي] رجاء الشّيرازي رجل من أهل الحديث كان عندنا بمصر: قد وقع في نفسي أن أجمع متوناً على هذا النّحو. فجمعه أبو رجاء له، واشتهر بالقاضي لروايته له، وخرّج له أسانيد في أجزاء أخر.

﴿ الله المعتلقة الأديب فخر الرّؤساء أبا المظفّر الأبيوردي (١) بهمذان يقول: كان أبو نصر ابن ماكولا يقول: أبو عبد الله القضاعي ليس بالضّاد المعجمة وإنّما هو القصاعي بالصّاد المبهمة، فانتسب إلى قضاعة وليس منهم. ورأيته في «كتاب ابن ماكولا» (٢) بالضّاد المعجمة في بلاد كرمان.

﴿ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سألت شيخ الإسلام أبا الحسن عليّ بن أحمد بن يوسف الهكّاري(٤) عن أبي العلاء المعرّي ـ وكان قد رآه ـ

<sup>(</sup>۱) محمّد بن أحمد بن محمّد اللّغوي الشّاعر المشهور. قال ابن منده: سئل الأديب أبو المظفّر عن أحاديث الصّفات فقال: تقرّ وتمرّ، توفّي أبو المظفّر سنة ٥٠٧هـ، انظر: سير أعلام النّبلاء ٢٨٣/١٩ فما بعد.

<sup>(</sup>٢) الإكمال ٣٨/٢. وقوله: «المبهمة» يعنى المهملة بلا نقط.

<sup>(</sup>٣) عند ابن العديم: أحمد بدل حمد، وهو في أسماء المتقدمين - إن صح هنا ـ بسكون الميم. كما في اسم الإمام أبي سليمان الخطابي. ويأتي نحوه ص: ٨٧.

<sup>(</sup>٤) المتوفّى عام ٤٨٦هـ، انظر: السّير ١٩/ ٦٧ ـ ٦٩.

فقال: رجلٌ من المسلمين(١).

المَيْنَ وَأَنشدنا الرّئيس أبو نصر لبعضهم:

أقول لفتية بالفقه صالت

وقالت ما سوى ذا العلم باطلْ صدقتم ليس مُوصلكم سواه إلى مال اليتامي والأرامالُ

إسى منان المسكن والمراسي والمراسي والمراسي أراكم تَقلباً

إذا ما صُبّ زيتٌ في القَنادلْ (٢)

مَّمَالِيَكُ وأنشدنا قال: أنشدنا عمّي أبو الفرج محمّد بن عبدوس لنفسه:

هَب الدّهر أعطاني رضائي وبغيتي وبنيتي ونلتُ من الأيّام سؤلي ومنيتي فمن لي بعُمر قد مضى وفقدتُه وردٌ شباب ظلّ ينكر لِمّتي (٣)

الدِّقَاق اللَّهُ سمعتُ أبا بكر محمّد بن أحمد الدِّقّاق

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابنُ العديم في بغية الطّلب ٨٩٨/٢ بإسناده إلى ابن طاهر ومن خطّه نقله.

<sup>(</sup>٢) عزا هذه الأبيات ياقوت في معجم الأدباء إلى الشّاعر أبي الحسن محمّد بن جعفر المعروف بابن لنكك.

<sup>(</sup>٣) اللِّمة: بكسر اللام: الشعر المجاوز شحمة الأذن، كما قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط ص:١٤٩٦.

المعروف بابن الخاضبة (١) كُلَّلَهُ وكنت ذكرتُ له أنّ بعض الهاشميّين ذكر لي بأصبهان أنّ الشّريف أبا الحسين ابن الغريق (٢) يرى رأي الاعتزال. فقال أبو بكر: لا أدري، ولكن أحكى لك حكاية:

لمّا كانت سنة الغرق (٣) وقعت داري على قماشي وكتبي، ولم يكن لي شيءٌ، وكان لي عائلة: الوالدة والزّوجة والبنات، فكنت أورّق للنّاس وأنفق على الأهل، فأعرف أنّني كتبتُ "صحيح مسلم" في تلك السّنة بالوراقة سبع مرّات، فلمّا كان ليلةٌ من اللّيالي رأيت في المنام كأنّ القيامة قد قامت ومناد ينادي: أين ابن الخاضبة؟ فأحضرت. فقيل لي: ادخل الجنّة. فلمّا دخلتُ الباب وصرت من داخل استلقيت على قفاي، ووضعت إحدى رجليّ على الأخرى، وقلت: آه، استرحت والله من النّسْخ، فرفعت رأسي وإذا ببغلة مُسرَجة مُلجَمة في يد غلام، فقلت: لمن هذه؟ فقال: للشّريف أبي الحسين ابن الغريق، فلمّا كان في صبيحة تلك اللّيلة نعى إلينا الشّريف بأنّه مات في تلك اللّيلة.

﴿ الله المعتُ أبا الحسن القيرواني الأديب بنيسابور دوكان يسمع معنا الحديث، وكان يختلف إلى درس الأستاذ

<sup>(</sup>١) الحافظ البغدادي المتوقّى سنة ٤٨٩هـ، انظر: السّير ١٠٩/١٩ ـ ١١٣٠.

<sup>(</sup>٢) مسند العراق محمّد بن علي ابن المهتدي بالله البغدادي المتوفّى سنة ٤٦٥هـ، انظر: السّير ٢٤١/١٩ ـ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) في الحاشية: كانت سنة ستّ وستّين وأربعمائة.

أبي المعالي ابن الجويني يقرأ عليه الكلام ـ يقول: سمعت الأستاذ أبا المعالي اليوم يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام؛ فلو عرفتُ أنّ الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلتُ به(١).

المقدسي يقول: جاء بعض طلبة الحديث وعليه الحُمَّى إلى المقدسي يقول: جاء بعض طلبة الحديث وعليه الحُمَّى إلى ابن المسلمة (٢) ليسمع منه. فقال له الشّيخ: أيّها الرّجل عد إلى منزلك إلى أن تذهب الحمّى وتجئ وتقرأ. فقال: أيّها الشّيخ إنّي أخشى أن أموت ولم أسمع الجزء. فقال الشّيخ: بل تخشى أنْ يتطاول بك المرضُ فإذا برئتَ منه كنتُ أنا قد متُ، خذ الجزء وأقرأ. فكان كما قال الشّيخ كَاللهُ.

<sup>(</sup>۱) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في تاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٧٨هـ، ص: ٢٣٥، وسير أعلام النّبلاء ٤٧٤/١٨، وانظر: مجموع الفتاوى ٤/٣٧، والعلق ٢٥٨، وشرح الطّحاويّة ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) مسند وقته أبو جعفر محمّد بن أحمد بن محمّد السّلمي البغدادي المعروف بابن المسلمة، توقّي سنة ٤٦٥هـ، انظر: السّر ٢١٤/١٨ ـ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاني أحد الرّحالين، توفّي سنة ٤٨٤ه، انظر: تاريخ الإسلام \_ وفياتها، ص: ١٢٤.

ابن منده (۱) على ابنه أبي عمرو عبد الوهّاب رحمه الله تعالى -: قُرئ هذا الكتاب على أصحاب أبي عبد الله بمكّة سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. فبلغ أبا عبد الله ذلك ففرح به، وها هو يُقرأ في سنة خمس وسبعين وأربعمائة على ابنه وبينهما مائة سنة.

القفّال (خال ولد الشّيخ أبا عليّ الدّقّاق يقول: حكى سعيد الله أبن منده) قال: مرض أبو عبد الله ابن منده في آخر عمره مرضاً شديداً، فدخلتُ عليه ورأيته على صفة شديدة، فبكيتُ، فرفع رأسه وقال: أتخشى عليّ أن أموت؟! لا تخش؛ فإنّي أقوم (٢) من مرضي وأتزوّج ويولد لي عبد الرّحمن وعبيد الله وعبد الوهّاب، وذكر رابعاً أظنّه عبد الكريم، فقام من مرضه، وتزوّج أختي، وأولدها الأربعة، وكلّ سمع منه الحديث وروى عن أبيه.

<sup>(</sup>۱) الحافظ الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن محمّد الأصبهاني المتوفّى سنة ٣٩٥ه، انظر: السّير ٢٨/١٧ فما بعد. والكتاب طبع بتحقيق د. عامر حسن صبرى وفّقه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) جرى بهذا قَدَرُ الله على، والشّيخُ كان أملُه فيه سبحانه أن يشفيه ويرزقه زوجة يولد له منها أولاد. فغاية ما في الأمر أمنية حقّقها الله لمؤملها. فلا يهولنّك ما يدندن به الصّوفيّة وأتباعهم في مثل هذه الحكايات من معرفة الشّيوخ للغيبيّات، وإدراكهم لما في ضمائر أتباعهم من همسات وهمزات!

قال المقدسي: أظنّ الرّابع لم يرو عن أبيه، ومات قديماً.

بمصر شيخ من شيوخ المحابر (۱) وكان يبخل، وكان له أمَّ ولا فمرضت، فقال لها يوماً: أَيْشٍ تشتهي؟ فقالت: تفّاح شامي. والتفّاح الشّامي يكون له بمصر قيمة عظيمة، فخرج إلى السّوق وتقدّم إلى دكّان الفاكهي، وقال له: كيف تبيع التّفّاح؟ فقال: من هذا خمسة بدينار، ومن هذا عشرة بدينار، وذكر معه سعره، فاشترى تفّاحتين من سعر عشرة بدينار. فلمّا انصرف رأى مريضاً فقال: يا شيخ أعطني بدينار. فلمّا انصرف رأى مريضاً فقال: يا شيخ أعطني واحدة لله ﷺ؛ فإنّي مريض وأنا أشتهيه. فوقف يفكّر ساعة ثمّ قال: هذا لا يصلح لله هذا يصلح لجاريتي (۲)، ورجع واشترى له من ذاك الجيّد ودفع إليه وانصرف وهو يقول: هذا لا يصلح لله ﷺ.

﴿ المُهَارِيْ سمعت الإمام أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي بها \_ وهو أوّل شيخ سمعت منه الحديث في سنة ستّين وأنا يومئذ ابن اثني عشرة سنة \_ وَعُلَّلُهُ يقول: يقال: إنّ «كتاب العلل» الذي خرّجه الدّارقطني إنّما استخرجه من

<sup>(</sup>١) هكذا بدت لى قراءة الكلمة والعلم عند الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) يعني: أم ولده فهي في الأصل جارية.

كتاب يعقوب؛ وذلك أنّ كتاب يعقوب بن شيبة لا يوجد فيه مسند ابن عبّاس، ولا يوجد علل حديث ابن عبّاس في «كتاب الدّارقطني»(۱).

﴿ الله يقول: سمعت القاضي أبا عبد الله يقول: سمعت محمّد بن بيان أبا عبد الله الكازروني (٢) يقول:

دخلت على الشّيخ أبي إسحاق ابن شهريار(٣) وكان

<sup>(</sup>۱) عزاه لابن طاهر: السّخاويُّ في فتح المغيث ٢/٣٧، وسمّى الكتاب المنقول عنه: «فوائد الرّحلة»، ولا شكّ أنّه يعني به كتابنا هذا «المنثور»، الذي جمع فيه المؤلّف فوائد شتّى أثناء رحلاته العلميّة. هذا وقد نقل السّخاويُّ تعقّبَ ابن حجر لكلام نصر المقدسي بأنّ استدلاله لا يُثبت المدَّعَى. ومن تأمّل علل الدّارقطني عرف أنّ الذي قاله الشّيخ نصر ليس على عمومه، بل يحتمل أن لا يكون الذّارقطني نظر في علل يعقوب أصلاً. والدّليل على ذلك: أنّ الذّارقطنيَّ يذكر كثيراً من الاختلاف إلى شيوخه أو شيوخه الذين لم يدركهم يعقوب، ويسوق ذلك كثيراً بأسانيده إليهم.

<sup>(</sup>۲) المقرئ الشّافعي، توفّي سنة ٤٥٥هـ، انظر: السّير ١٧١/١٨ ـ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم ابن شهريار الكازروني شيخ زاهد من صوفيّة كازرون، جمع في أحواله كتابا عبدُ الرّحمن بن أحمد الجامي ٨٩٨ه، سمّاه: «نفحات الأنس من حَضَرات القدس»! انظر: دستور العلماء ٢٠٣/١ للأحمد نكرى.

يوم العيد، وقد مُدّت السّفرة وعنده من الفقراء قريب من سبعمائة رجل من الصّوفيّة (۱)، وكان الشّيخ في المطبخ، فدخلتُ عليه وهو جالس يأكل، فشرب الباذنجان. فقلت: أيّها الشّيخ تأكل قشور الباذنجان وهذا الخَلْقُ يأكلون الأطعمة (۱)! فقال: اسكت، وتعال أعلمك كيف تأكل قشور الباذنجان فربّما تحتاج إليه، وأخذ قشراً وطواه على جلده الباذنجان فربّما تحتاج إليه، وأخذ قشراً وطواه على جلده ـ وكان يجب أن تأكله هكذا ـ حتّى يمكنك أكله.

قال: فخرجت ودخلت العراق. فبعد خمسة وعشرين سنة كنت ببغداد وفيها قحط وقد عزبها الطّعام، فخرجت أطلب شيئاً آكله، فوجدتُ على مزبلة قشور باذنجان، فجمعتها وغسلتها، ودخلت إلى بيتي وأكلت كما علّمني الشّيخ، واستغنيتُ به كَاللَّهُ.



<sup>(</sup>۱) مثل هذا الاجتماع جرت به عادة الصّوفيّة لا يخلو عادة من مخالفات للشريعة.

<sup>(</sup>٢) سبّد الخلق على كان يحبّ الحلواء والعسل، ويعجبه الحلو البارد، ويأكل اللّحم المشويّ حال وجوده، وهو سبّد الزّهّاد، وإمام العُبّاد على الله العُبّاد على الله العُبّاد المُعْبَاد المُعْبَاد اللهُبَاد عَلَيْهِ اللهُ العُبّاد اللهُ العُبّاد اللهُ العُبّاد اللهُ العُبّاد اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

رَفْعُ عبى (لاَرَّحِلِيُّ (الْفَجِّلَيُّ (لِيُلِنَهُ) (اِنْفِرُ (الْفِرُووكِيِسِي

ملحق بنصوص عن الحافظ ابن طاهر فيها حكاياتً وسؤالاتً الفضل ابن المحبّ (۱) صاحب أبي الحسين الخفّاف (۲)، فلمّا دخلت عليه قرأت في أول مجلس جزءين من «حديث أبي العبّاس السّراج»، فلم أجد لذلك حلاوة واعتقدت أنّي نلته بغير تعب؛ لأنّه لم يمتنع عليّ ولا طالبني بشيء، وكلّ حديث من الجزءين يَسْوَى رحلةً (۳).

﴿ الله الما قصدتُ الإسكندريّة كان في القافلة من رشد (٤) إليها رجلٌ من أهل الشّام، ولم أدر ما قصده في ذلك، فلمّا كانت اللّيلة التي كنّا في صبيحتها ندخل الإسكندريّة، رحلنا باللّيل وكان شهر رمضان، فمشيتُ قدّام

<sup>(</sup>۱) الشّيخ الواعظ المسند أبو القاسم الفضل بن عبد الله ابن المحبّ النّيسابوري المتوفّى سنة ٤٧٣هـ، انظر: السّير ١٨/ ٣٧٨ \_ . ٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) أحمد بن محمّد بن أحمد النّيسابوري المتوفّى سنة ٣٩٥ه، انظر: تاريخ الإسلام \_ وفياتها، ص:٣١٢.

<sup>(</sup>٣) عزاه لابن طاهر في المنثور: الذّهبيُّ في تاريخ الإسلام ـ وفيات ٥٠٧ه، ص: ١٧٥، وانظر: السّير ١٨/ ٣٧٩، والآداب الشّرعيّة ٢٤٦/١. وهذا النّصّ لا يوجد في نسختنا هذه.

<sup>(</sup>٤) كذا في المطبوع! ولعلها (من أرشدني).

القافلة، وأخذتُ في طريق غير الجادّة، فلمّا أصبح الصّباح كنت على غير الطّريق بين جبال الرّمل، فرأيت شيخاً في مَقْتَأَةٍ (١) فسألته عن الطّريق، فقال: تصعد هذا الرّمل وتنظر البحر وتقصده، فإنّ الطّريق على شاطئ البحر، فصعدتُ الرّمل ووقعت في قصب الأقلام. وكنت كلّما وجدتُّ قلماً مليحاً اقتلعته، إلى أن اجتمع من ذلك حزمة عظيمة، وحميت الشَّمس وأنا صائم وكان الصّيف، فتعبت فأخذتٌ أنتقي الجيِّد وأطرح سواه إلى أن بقي معي ثلاثةُ أقلام لم أر مثلَها، طولُ كلّ عقدة شبران وزيادة، فقلت: إنّ الإنسان لا يموت مِنْ حَمْل هذه، ووصلتُ إلى القافلة المغرب، فقام إليّ ذلك الرّجل وأكرمني، فلمّا كان في بعض اللّيل رحلت القافلة فقال لى: إنَّ في هذه اللَّيلة مَكْسٌ (٢) ومعى هذه الفضّة وعليها العُشْرُ، فإن قدرت وحملتها معك لعلَّها تسلم فعلت في حقَّى جميلاً. فقلت: أفعل. قال: فحملتها ووصلتُ الإسكندريّة وسلمتُ ودفعتُها إليه. فقال: تحبّ أن تكون عندى؟ فإنّ المساكنة تتعذّر. فقلت: أفعل.

فلمّا كان المغرب صلّيتُ ودخلتُ عليه فوجدتُّه قد أخذ الثّلاثةَ الأقلامَ وشقّ كلَّ واحد منها نصفين، وشدّها شدّةً

<sup>(</sup>١) موضع زرع القِثَّاء، انظر: تاج العروس ٢٦٢/١ (قثأً).

<sup>(</sup>٢) وهي المسماة في المصطلح العصري بالضرائب.

واحدةً، وجعلها شبه المِسْرَجَة وأقعد السّراج عليها، فلحقنى من ذلك من الغمّ شيءٌ لم يمكنّي أن آكل الطّعام معه، وأعتذرتُ إليه وخرجتُ إلى المسجد.

فلمّا صلّيتُ التراويح أقمت في المسجد فجاءني القيّم وقال: لم تجر العادةُ لأحد أنْ يبيت في المسجد، فخرجتُ وأغلق الباب وجلستُ على باب المسجد لا أدرى إلى أين أذهب، فبعد ساعة عبر الحارسُ فأبصرني فقال لى: من أنت؟ فقلت: غريبٌ من أهل العلم. وحكيتُ له القصّة. فقال: قم معي، فقمت معه فأجلسني في مركزه وتّمَّ سراجٌ جيّدٌ، وأخذ يطوف ويرجع إلى عندي، واغتنمتُ أنا السّراج فأخرجتُ الأجزاء وقعدتُ أكتب إلى وقت السَّحر، فأخرج إلىّ شيئاً من المأكول، فقلت: لم تجر لي عادةُ

وأقمتُ بعد هذا بالإسكندريّة ثلاثة أيّام أصوم النّهار وأبيتُ عنده، وأعتذر إليه وقت السَّحَر ولا يعلم، إلى أن سهّل الله بعد ذلك وفتح (٢).

الحدّاد الحدّاد المحمّد ابن الحدّاد المحمّد ابن الحدّاد ونظرائه، فضاق بي ولم يبق معي غير درهم، وكنت في ذلك

<sup>(</sup>١) لكنّه سنّة وفيه بركة، كما نطق بذلك سيّد الأنام ﷺ.

عزاه لابن طاهر في المنثور: الذّهبيُّ في تاريخ الإسلام ـ وفيات (٢) عام ٥٠٧هـ، ص: ١٧٥ ـ ١٧٦، ولا يوجد النُّصِّ في نسختنا هذه.

أحتاج إلى خبز وأحتاج إلى كاغَذِ (١)، فكنت أتردّد: إن صرفته في الخبز لم يكن لي كاغَذٌ، وإن صرفته في الكاغَذ لم يكن لي خبز، ومضى على هذا ثلاثةُ أيام ولياليهنّ لم أطعم فيها، فلمّا كان بكرة اليوم الرّابع قلت في نفسي: لو كان لي اليوم كاغَذُ لم يمكن أن أكتب فيه شيئاً لما بي من الجوع، فجعلتُ الدّرهم في فمي وخرجتُ لأشتري الخبز، فبلعته ووقع عَلَيَّ الضّحك، فلقيني أبو طاهر ابن حطامة الصّائغ المواقيتي بها وأنا أضحك فقال لى: ما أضحكك؟ فقلت: خير. فألحّ على وأبيتُ. فحلف بالطّلاق(٢) لتَصْدُقَنّي لِمَ تضحك؟ فأخبرته، وأخذ بيدي وأدخلني منزله، وتكلُّف لي ذلك اليوم أطعمةً، فلمَّا كان وقتُ صلاة الظّهر خرجت أنا وهو إلى الصّلاة، فاجتمع به بعضُ وكلاء عامل تنّيس، فسأله عنّى، فقال: هو هذا. فقال: إنّ صاحبي منذ شهر أمرني أن أوصل إليه في كلّ يوم عشرةَ دراهم قيمتُها ربع دينار وسهوت عنه. قال: فأخذ منه ثلاثمائة درهم وجاءني، وقال: قد سهّل الله رزقاً لم يكن في الحساب، وأخبرني بالقصّة. فقلت: تكون عندك ونكون على ما نحن من الاجتماع إلى وقت الخروج؛ فإنّني وحدي، ففعل، وكان بعد ذلك يصلني ذلك القَدْرُ إلى أن خرجتُ من البلد إلى الشّام (٣).

<sup>(</sup>١) وهو ورق الكتابة.

هذا تساهل منه رَيْخَلِّلُهُ وإلا فالحلف بالطلاق غير مشروع. (٢)

 <sup>(</sup>٣) عزاه لابن طاهر في المنثور: الذهبئ في تاريخ الإسلام - وفيات =

وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

وكنت أنزل برباط الزّوْزني، وكان به صوفيٌ يُعرف بأبي وكنت أنزل برباط الزّوْزني، وكان به صوفيٌ يُعرف بأبي النّجم، فمضى علينا ستّةُ أيّام لم نطعم فيها، فدخل عليّ الشّيخُ أبو عليّ المقدسي الفقيه فوضع ديناراً وانصرف، فدعوتُ بأبي النّجم، وقلت: قد فتح الله بهذا، أيّ شيء فعمل به؟ فقال: تعبر ذاك الجانب وتشتري خبزاً وشِواءُ وحلواءَ وباقلّى أخضر وورداً وخسّاً بالجميع وترجع، فتركتُ الدّينار في وسط مجلّدة معي، وعبرتُ، ودخلتُ على بعض الله يعض

<sup>=</sup> ٧٠٠هـ، ص: ١٧٧، ولا يوجد النّصّ في نسختنا هذه.

<sup>(</sup>۱) أبو عمرو عبد الوهاب بن محمّد بن إسحاق ابن منده الأصبهاني المتوفّى سنة ٤٧٥هـ، انظر: تاريخ الإسلام ـ وفياتها، ص: ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) عزاه لابن طاهر في المنثور: الذّهبيُّ في تاريخ الإسلام ـ وفيات ٥٠٧هـ، ص:١٧٧ ـ ١٧٨، ولا يوجد النّصُّ في نسختنا هذه.

أصدقائنا وتحدّثتُ عنده ساعة، فقال لي: لأيّ شيء عبرت؟ فقلت له. فقال: وأين الدّينار؟ فظننتُ أنّى قد تركتُه في جيبي فطلبتُه فلم أجده، فضاق صدري ونمت فرأيتُ في المنام كأنّ قائلاً يقول لي: أليس قد وضعته في وسط المجلَّدة؟! فقمتُ من النّوم وفتحتُ المجلّدة وأخذتُ الدّينار واشتريت جميع ما طلب رفيقي، وحملته على رأسي ورجعت إليه وقد أبطأت عليه، فلم أخبره بشيء إلى أن أكلت، ثمّ أخبرته، فضحك وقال: لو كان هذا الأكل (١) لكنتُ أبكى (٢).

﴿ ٧٥٠ معت عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: لمّا قصدتُ الشّيخ أبا الحسن الجَرْكَاني الصّوفي وعزمتُ على الرَّجوع، وقع في نفسي أن أقصد أبا حاتم ابن خامُوش الحافظ بالرِّيّ وألتقي به، وكان مُقَدَّمَ أهل السُّنَّة بالرّيّ. وذلك أنّ السّلطان محمود بن سُبَكْتَكِين لمّا دخل الرّيّ قتل بها الباطنيّة، ومنع سائر الفرق الكلام على المنابر غير أبي حاتم، وكان من دخل الرّيّ من سائر الفرق يعرض اعتقاده عليه، فإن رضيه أذن له في الكلام على النّاس وإلّا منعه، فلمّا قربتُ من الرّيّ كان معي في الطّريق رجلٌ من أهلها فسألنى عن

<sup>(</sup>١) لعله: قبل الأكل.

<sup>(</sup>٢) عزاه لابن طاهر في المنثور: الذّهبيُّ في تاريخ الإسلام ـ وفيات ٥٠٧هـ، ص: ١٧٨ \_ ١٧٩، ولا يوجد النُّصُّ في نسختنا هذه.

مذهبي. فقلت: أنا حنبلي، فقال: مذهبٌ ما سمعتُ به، وهذه بدعة. وأخذ بثوبي، وقال: لا أفارقك حتّى أذهب بك إلى الشّيخ أبي حاتم. فقلت: خيرة؛ فإنّي كنت أتعب إلى أن ألتقي به، فذهب بي إلى داره، وكان له ذلك اليوم مجلسٌ عظيمٌ، فقال: أيّها الشّيخ، هذا الرّجل الغريب سألتُه عن مذهبه، فذكر مذهباً لم أسمع به قطّ. قال: ما قال؟ قال: أنا حنبلي. فقال: دَعْهُ؛ فكلُّ من لم يكن حنبليّاً فليس بمسلم(١١). فقلت: الرّجل كما وُصفَ لي، ولزمته أيّاماً وانصرفتُ (٢).

<sup>(</sup>١) هذا غلق لا ينبغي، وإفراط ليس عليه أثارةٌ من علم، وقد قال الحافظ الذّهبي: «قد كان أبو حاتم أحمد بن الحسن ابن خاموش صاحب سنّة واتّباع وفيه يبس وزعارة العجم»، وانظر: التّعليق التالي.

<sup>(</sup>٢) عزاه لابن طاهر: ابنُ رجب في ذيل طبقات الحنابلة ١/٥٣/ وسمّاه: المنثور من الحكايات والسّؤالات. وانظر: تذكرة الحفّاظ ١١٨٦/٣ ـ ١١٨٧، والسّير ١٧/٥٢، ١٨٨/٥٠٠ ـ ٥٠٨، وتاريخ الإسلام \_ وفيات ٤٧١هـ، ص:٥٧ \_ ٥٨. وقول ابن رجب: «إنّما عنى أبو حاتم في الأصول» يقصد العقائد لا الفروع، ولهذا قال الحافظ الذّهبي موضّحا: «يريد في النَّحْلَة». وأحمد بن حنبل إمام أهل السّنة كان على مسلك السّلف الصَّالح، وضرب أروع الأمثلة في الثَّبات على الحقِّ، وكذلك كان أئمّة السّلف قبله وبعده. ولا شكّ أنّ مخالفة العقيدة الصّحيحة التي كان عليها رسول الله علي الصحابه الكرام =

وَ الرِّي اللَّهِ اللّ بأولادي، وكنتُ أسمع \_ وأنا بالرّيّ \_: أنّ كتاب «السّنن» لأبي عبد الرّحمن النّسائي يرويه عبدوس(١)، فقصدتُّه، فأخرج إليّ الكتابُ والسّماعُ فيه، ملحقٌ بخطّه سماع طريّ! فامتنعتُ من القراءة. وبعد مدّة خرجتُ بابني أبي زرعة إلى الدُّونْ (٢) إلى الشّيخ أبي محمّد عبد الرّحمن بن حمد الدُّوني، فقرأت له الكتاب عليه، وكان أبوه من أهل الفضل وهو الذي حمل أبا نصر ابن الكسّار (٣) من الدّينور إلى قريته هذه، فسمع أولادُه وأهلُ القرية منه، وكان سماعُه صحيحاً،

والسّلف الأخيار فيه خطر عظيم ومحذور جسيم، ولا يفهمنّ أحد من كلام ابن خاموش نفي وصف الإسلام بإطلاق عن كلّ من لم يوفّق إلى مسلك السّلف في أمور العقائد، والواجب تجاه الفرق المخالفة بيان الحقّ لها وإقامة الحجّة عليها وردّ الشّبه الباطلة؛ أملاً في عودة المخالفين إلى رشدهم واقتفائهم المسلك الصّحيح الذي وفّق إليه السّلف الصّالح.

<sup>(</sup>١) الإمام الجليل المتقن أبو الفتح عبدوس بن محمّد بن عبد الله الرّوذباري الهمذاني أكبر أهل همذان وأعلاهم إسناداً، توقّي سنة ٤٩٠هـ، انظر: سير أعلام النّبلاء ٩٧/١٩ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) قرية من أعمال الدّينور، معجم البلدان ٢/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمّد الدّينوري الكسّار، حدّث بسنن النّسائي عام ٤٣٣هـ، وتوفّي بعد تحديثه بالكتاب بيسير، انظر: السّير ١٧/٥١٤.

وكان الشّيخ من أورع من رأينا وأحسنهم عبادةً، وكان على مذهب سفيان (١).

<sup>(</sup>۱) ابن سعيد الثّوري الإمام الحافظ الفقيه، انظر: تكملة الإكمال ٢/ ٦٠٩ ـ السّفياني.

وهذا النّص عزاه لابن طاهر في كتابه المنثور: ابنُ نقطة في التقييد ١/٣٩٣ ـ ٣٩٤، وابن حجر في لسان الميزان ١٩٥/٤ وتصحّف فيه إلى «المنشور»، وانظر: السّير ٩٨/١٩، وتوضيح المشتبه ١/١٠١ ـ ٣٠٢. ولا أثر لهذا النّص في نسختنا هذه.

 <sup>(</sup>۲) أبو منصور محمّد بن أحمد بن عليّ بن شكرويه الأصبهاني توفّي
 سنة ٤٨٢هـ، انظر: تاريخ الإسلام \_ وفيات (٤٨٢هـ)، ص:٩٨.

 <sup>(</sup>٣) أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي توقي سنة
 ٤١٤هـ، انظر: سير أعلام النبلاء ٢٢٥/١٧ \_ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) أبو عليّ عليّ بن أحمد بن عليّ التّستري البصري السّقطي =

ورحل بعدي أصحابنا من أصبهان، ولم يسمعوه من ابن شكرويه، وكان سماعُه من أبي إسحاق ابن خُرَّشِيذُ(١) قُولَهْ وغيره صحيحاً. والله أعلم<sup>(٢)</sup>.

﴿ كُمُكُمْ لَهُ لَمَّا دَخُلُ الشَّيْخُ أَبُو عَبِدُ اللهِ السَّاوِي \_ المعروف بالكامخي (٣) \_ إلى الرّي أرادوا أن يقرؤوا عليه «مسند الشَّافعي»، فسألتُ أبا بكر ابن مخاطر عن أصله، وقلت: أرنيه. فقال: لم يكن له أصلٌ، وإنّما بعث إلى من سَاوَه (٤): أنّني قد سمعتُ الكتاب بنيسابور من القاضى أبي بكر الحيري<sup>(ه)</sup> فاشتر لى نسخةً، فاشتريتُ له هذه النّسخةَ فمنها يُقرأ عليه. فلمّا سمعتُ ذلك لم أقرأ عليه الكتاب،

راوي سنن أبي داود عن القاضي أبي عمر الهاشمي، توقّي سنة ٤٩٩هـ، انظر سير أعلام النّبلاء ٤٨١/١٨ ـ ٤٨٢.

أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمّد ابن خرّشيذ قُولَهُ: (1)(كذا اسمه) الكرماني الأصبهاني، توفّي سنة ٤٠٠هـ، انظر: السّير ۲۹/۱۷ \_ ۷۰.

عزاه لابن طاهر في المنثور: الحافظ ابنُ نقطة في التّقييد ١/ ٥٥، وانظر: سير أعلام النّبلاء ٤٩٣/١٨ ـ ٤٩٤.

أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد السّاوي الكامخي، توفّي سنة ٤٩٥هـ، انظر: سير أعلام النّبلاء ٥٣/١ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان ٣/١٧٩.

<sup>(</sup>٥) أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري النّيسابوري الشَّافعي، توفَّى سنة ٤٢١هـ، انظر: السّير ٣٥٦/١٧ ـ ٣٥٨.

وكان سماعُه فيما سواه صحيحاً (١).

﴿ الرّبِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ محمّد بن أخذوا في قراءة كتاب «السّنن» لأبي عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجه عليه، فحضرتُ أوّل يوم، فرأيتُ الورقة الأولى من الجزء قد قُطعت وكُتب عليها بخطّه: خطّ طريّ! فلم نسمع منه الكتاب، إلى أن وصل أبو منصور محمّد بن الحسين المُقَوِّمي (٣) فقرأنا عليه الكتاب دفعات، وكان سماعه الحسين المُقَوِّمي - فيه صحيحاً لا خلاف فيه (٤).

المسمعتُ أبا محمّد السّمرقندي الحافظ الحسن بن أحمد، سمعتُ أبا العبّاس المستغفري الحافظ، سمعتُ أبا

<sup>(</sup>۱) عزاه لابن طاهر في المنثور: ابنُ نقطة في التّقييد ٥٣/١ ـ ٥٥، وانظر: السّير ١٨٥/١٩. ولا أثر لهذا الخبر في نسختنا هذه.

<sup>(</sup>۲) أبو زيد واقد بن الخليل بن عبد الله القزويني راوي سنن ابن ماجه عن أبي الحسن عليّ بن إبراهيم القطّان، توفّي سنة ٤٧٩هـ، انظر: تاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٧٩هـ، ص: ٢٨٤، وتقييد ابن نقطة ١/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) راوي سنن ابن ماجه عن القاسم بن أبي المنذر الخطيب، توفّى سنة ٤٨٤ه، انظر: سير أعلام النّبلاء ٥٣٠/١٨.

<sup>(</sup>٤) عزاه لابن طاهر في المنثور: ابنُ نقطة في التّقييد ١/١٤٠، وانظر: تكملة الإكمال له ١٤٠/٢. ولا أثر لهذا الخبر في نسختنا هذه.

عبد الله محمّد بن إسحاق ابن منده الحافظ يقول: إذا رأيتَ في إسناد: حدَّثنا فلانٌ الزّاهدُ فاغسل يدَك من ذلك الإسناد(١١).

السَّيخ أبي القاسم سعد وأنا ضيَّق المَّاسم سعد وأنا ضيَّق الصَّدر من رجل من أهل شيراز لا أذكره، فأخذتُ يدَه فقبَّلتها، فقال لي \_ ابتداءً من غير أنْ أُعلمه بما أنا فيه (٢) \_: يا أبا الفضل، لا تُضيِّق صدرَك؛ عندنا في بلاد العجم مَثَلٌ يضرب يقال: بخلُ أهوازي، وحماقةُ شيرازي، وكثرةُ كلام رازیّ<sup>(۳)</sup>.

الله في أوّل سنة سبعين (٥) عليه في أوّل سنة سبعين لمّا عزمتُ على الخروج إلى العراق حتّى أودّعه ولم يكن عنده خبرٌ من خروجي<sup>(٦)</sup>، فلمّا دخلتُ عليه قال:

عزاه لابن طاهر: ابنُ مفلح في الآداب الشّرعيّة ٢/ ١٤٤ \_ ١٤٥.

قامت قرائن عند أبي القاسم الزّنجاني علم من خلالها قصة **(Y)** تلميذه ابن طاهر. وإدراكُ الغيوب ومعرفة كمائن القلوب مختص بالله وحده.

عزاه لابن طاهر: ياقوت في معجم البلدان ١٥٣/٣، والذُّهبي في تاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٧١هـ، ص:٤٨، والسير ١٨/ ٣٨٧، وابن السبكى في طبقات الشّافعيّة ٤/ ٣٨٥.

أي: على الشّيخ أبي القاسم سعد بن عليّ الزّنجاني.  $(\xi)$ 

يعنى ٤٧٠هـ قبل وفاته بعام. (0)

لا شكِّ أنَّ قرائن عاديَّة قامت عند الزُّنجاني أدرك من خلالها = (7)

## \* أَرَاحِلُونَ فَنَبْكِي أَمْ مُقِيمُونَا \*

فقلت: ما يأمر الشّيخ لا نتعدّاه. فقال: على أيّ شيءٍ عزمت؟ قلت: على الخروج إلى العراق اللحق مشايخ خراسان. فقال: تدخل خراسان وتبقى بها وتفوتُك مصر ويبقى في قلبك، فاخرج إلى مصر ثمّ منها إلى العراق وخراسان؛ فإنه لا يفوتُك شيءٌ، ففعلتُ وكان في ذلك البركة <sup>(١)</sup>.

﴿ الله أُوسِلان أصحابنا: أنَّ السَّلطان ألب أرسلان حضر هراة وحضر معه وزيرُه أبو على الحسن بن علي، فاجتمع أئمّة الفريقين من أصحاب الشّافعي وأصحاب أبي حنيفة للشَّكاية من الأنصاريِّ ومطالبته بالمناظرة، فاستدعاه الوزير، فلمّا حضر قال: إنّ هؤلاء القوم اجتمعوا لمناظرتك؛ فإن يكن الحقُّ معك رجعوا إلى مذهبك، وإن يكن الحقّ معهم إمّا أن ترجع وإمّا أن تسكت عنهم. فقام الأنصاريّ وقال: أنا أناظر على ما في كُمَّى، فقال: وما في كُمَّيْكَ؟ فقال: كتاب الله رهاق وأشار إلى كمّه اليمني، وسنّة

تأهب ابن طاهر للسفر، والغيبُ الذي يهرف الصوفيّة بعلمه في قصصهم دجلٌ لا يخفى بطلانُه على مؤمن سليم الفطرة.

<sup>(</sup>١) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في تاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٧١هـ، ص:٤٨، والسّير ١٨/ ٣٨٧، وابنُ السّبكي في طبقات الشّافعيّة . TAO / E

رسول الله ﷺ وأشار إلى كمّه اليسرى، وكان فيه الصّحيحان. فنظر إلى القوم كالمستفهم لهم، فلم يكن فيهم من يمكنه أن يناظره من هذا الطّريق(١).

﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله عل حضرتُ مع الشّيخ للسّلام على الوزير نظام الملك، وكان أصحابنا كلَّفوه الخروج إليه، وذلك بعد المحنة ورجوعه إلى وطنه من بلخ \_ يعنى أنّه كان قد غُرّبَ \_ قال: فلمّا دخل عليه أكرمه وبجّله، وكان هناك أئمّةٌ من الفريقين، فاتّفقوا على أن يسألوه بين يدى الوزير. فقال العلوى الدبوسي: يأذن الشّيخ الإمام أن أسأل؟ قال: سَلْ. قال: لم تلعن أبا الحسن الأشعري (٢)؟ فسكت الشّيخ وأطرق الوزير. فلمّا كان بعد ساعة قال الوزير: أجبه. فقال: لا أعرف أبا الحسن وإنَّما ألعن من لم يعتقد أنَّ الله في السَّماء، وأنَّ القرآن في المصحف، ويقول: إنَّ النَّبي عَلَيْ اليوم ليس بنبيّ. ثمَّ قام

<sup>(</sup>١) عزاه لابن طاهر: الذَّهبيُّ في تاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٨١هـ، ص:٤٨، والسّير ١١٨٧/٥، وتذكرة الحفّاظ ١١٨٧/٣ ـ ١١٨٨، وابنُ مفلح في الأداب الشّرعيّة ١٧٢٧.

لعن المسلم لا يجوز، وأبو الحسن الأشعري قد رجع آخر حياته إلى مسلك السّلف في المعتقد، وصرّح في مقدّمة كتابه الإبانة \_ وهو آخر ما صنّف \_ أنّه قائل بما يقول به إمام أهل السُّنَّة أحمد بن حنبل، رَحِمَ الله الجميع.

وانصرف، فلم يمكن أحداً أن يتكلّم من هيبته. فقال الوزير للسّائل: هذا أردتُّم! أنْ نسمع ما كان يذكره بهراة بآذاننا، وما عسى أن أفعل به؟! ثمّ بعث إليه بصلة وخِلَع، فلم يقبلها وسافر من فوره إلى هراة (١).

المُ الله وسمعت أصحابنا بهراة يقولون: لمّا قدم السّلطان ألب أرسلان هراة في بعض قدماته اجتمع مشايخً البلد ورؤساؤه، ودخلوا على أبي إسماعيل، وسلموا عليه وقالوا: ورد السّلطان ونحن على عزم أن نخرج ونسلّم عليه فأحببنا أنْ نبدأ بالسّلام عليك، وكانوا قد تواطؤوا على أن حملوا معهم صنماً من نحاس صغيراً، وجعلوه في المحراب تحت سجّادة الشّيخ! وخرجوا، وقام إلى خلوته، ودخلوا على السّلطان واستغاثوا من الأنصاريّ وأنّه مجسّم، وأنّه يترك في محرابه صنماً يزعم أنّ الله على صورته، وإنْ بعث الآن السَّلطانُ يجده، فَعَظُمَ ذلك على السَّلطان، وبعث غلاماً ومعه جماعة، فدخلوا الدّار وقصدوا المحراب، فأخذوا الصّنم، ورجع الغلامُ بالصّنم، فبعث السّلطان من أحضر الأنصاريّ، فأتى فرأى الصّنم والعلماء، والسّلطانُ قد اشتدّ

<sup>(</sup>١) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في تاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٧١هـ، ص:٥٩، والسّير ٥١١/١٨ ـ ٥١٢، وابن القيّم في اجتماع الجيوش الإسلاميّة ص:١١١.

غضيه، فقال السّلطان له: ما هذا؟! قال: هذا صنم يعمل من الصُّفر شِبْه اللَّعبة. قال: لستُ عن ذا أسألك. قال: فعمّ يسألني السّلطان؟ قال: إنّ هؤلاء يزعمون أنّك تعبد هذا، وأنَّك تقول: إنَّ الله على صورته. فقال الأنصاريّ بصولة وصوت جهورى: سبحانك! هذا بهتان عظيم. فوقع في قلب السّلطان أنّهم كذبوا عليه، فأمر به فأخرج إلى داره مكرماً، وقال لهم: اصدقوني وهدّدهم. فقالوا: نحن في يد هذا الرّجل في بليّة من استيلائه علينا بالعامّة، فأردنا أنْ نقطع شرّه عنّا، فأمر بهم ووكّل بكلّ واحد منهم، وصادرهم وأهانهم(١).

الم الم عيسى عيسى أبا إسماعيل يقول: كتاب أبي عيسى التّرمذي عندي أُفْيَدُ من كتاب البخاري ومسلم. قلت: لم؟ قال: [لأنّهما] لا يصل إلى الفائدة منهما إلّا من يكون من أهل المعرفة التّامة، وهذا كتابٌ قد شرح أحاديثَه وبيّنها، فيصل إلى فائدته كلُّ أحد من النّاس من الفقهاء والمحدّثين وغير هما<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) عزاه لابن طاهر: النِّهبيُّ في التّذكرة ٣/١١٨٨ - ١١٨٩، والتَّاريخ \_ وفيات ٤٨١هـ، ص:٥٩ \_ ٦٠، والسَّير ٥١٢/١٨، وابن رجب في ذيل الطّبقات ١/٥٥ ـ ٥٦، والسّياق من الأوّل ـ مع تصحيح يسير ـ من المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٢) شروط الأئمة السّتة ص: ٢٤ للمؤلّف. وقد عزاه لابن طاهر: ابنُ نقطة في التّقييد ١/ ٩٨، والإسعردي في فضائل الكتاب الجامع =

الأمام سعد بن على يقول: لمّا توفّى الأمام سعد بن على يقول: لمّا توفّى الشّيخ أبو النّصر السّجزي الحافظ أوصاني: أن أبعث بكتبه إلى مصر إلى أبي إسحاق الحبّال، أوصى له بها(١).

﴿ كُلُكُمْ اللَّهُ تَعَالَى أَحْمَدُ الْغُزَالَى (٢) آيةً من آيات الله تعالى في الكذب، توصّل إلى الدّنيا بالوعظ، سمعته يوماً بهَمَذان يقول: رأيت إبليس في وسط هذا الرباط(٣) يسجد لي فقلت له: ويحك، إن الله كل أمره بالسَّجود لآدم فأبي [فكيف يسجد لولده؟!]، فقال: والله لقد سجد لى أكثر من سبعين مرّة. فعلمت أنّه لا يرجع إلى دين ومعتقد. وكان يزعم: أنّه يرى رسول الله ﷺ عياناً في يقظته لا في نومه، وكان يذكر على المنبر: أنّه كلّما أشكل عليه أمرٌ رأى رسول الله على فسأله عن ذلك المشكل، فدله على الصّواب (٤)!

٣٣، بإسنادهما إلى ابن طاهر به. وعزاه إليه \_ أيضاً \_ الذُّهبيُّ في السّير ١٨/١٣، وتاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٧١هـ، ص: ٦١، وابنُ كثير في البداية والنّهاية ١١/ ٦٧.

عزاه لابن طاهر: ابنُ مفلح في الآداب الشّرعيّة ٣/٥٧١.

أبو الفتوح أحمد بن محمّد بن محمّد الطّوسي أخو أبي حامد الغزالي.

في طبقات ابن الصّلاح: هذا السّماط.  $(\Upsilon)$ 

عزاه لابن طاهر: ابنُ الجوزي في المنتظم ١٠٦/٥ بإسناده، =  $(\xi)$ 

﴿ اللَّهُ ﴿ وَسَمَّعَتُهُ يُومًا يَحْكَي عَنْ بَعْضُ الْمُشَايِخُ، فَلَمَّا نزل سألته عنها، فقال: أنا وضعتها في الوقت. وله من هذه الجهالات والحماقات ما لا يحصى.

هُمْرُهُمْ وسمعته يقول: لا أحتاج إلى حديث النَّبيُّ ﷺ! مهما قلتُ يُسمع منّى(١).

المنابع الحافظ أبا إسحاق الحبّال عن أبي نصر السَّجزي وأبي عبد الله الصّوري أيّهما أحفظ؟ فقال:

كان السّجزي أحفظ من خمسين مثل الصّوري(٢).

المُرْبُونِ سألتُ سعد بن على الزّنجاني عن رجل، فورُّقه. فقلتُ: قد ضعّفه النّسائي. فقال:

با بنيّ إنّ لأبي عبد الرّحمن شرطاً في الرّجال أشدّ

وانظر: تاريخ إربل ٣٤/١ لابن المستوفى، وطبقات الفقهاء الشَّافعيَّة ١/ ٤٠٠ لابن الصّلاح \_ ترتيب النّووي، والزّيادة وبعض التّصحيحات منه.

<sup>(</sup>١) المصادر السّابقة.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن الصّلاح ٤٠٠/١. وما نقله ابن طاهر عن أحمد الغزالي نموذج من ترهات الصوفيّة وأضرابهم الطّرقيّة، تنبّهك \_ أيّها القارئ \_ إلى جرأة خطيرة في النّطق بعبارات كفريّة يلتمس لها دائما أتباع التصوّف أعذاراً، ولا يرونها في حقّ مشايخهم أوزاراً، ولا يرضون فيهم قدحاً ولو سمعوا قوارع الحجج ليلاً ونهاراً، ولا هادي إلّا الله.

من شرط البخاري ومسلم(١).

المعتُ المرتضى أبا الحسن المطهر بن على العلوى بالرّى يقول: سمعت أبا سعد السّمّان إمام المعتزلة يقول:

من لم يكتب الحديث لم يَتَغَرْغَرْ بحلاوة الإسلام (٢). المَوْرِيُّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورَمِيُّ بهراة يقول: الْحَرَمِيُّ بهراة يقول:

لم يكن سماعُ أبى معشر الطّبري في «جزء ابن نَظِيفٍ» صحيحاً، وإنّما أخذ نسخةً فرواها (٣).

المُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ عبد الله ابن نظيف يصلّى بالنّاس في مسجد عبد الله(٤)

<sup>(</sup>١) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في تذكرة الحفّاظ ٧٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) العلق والنّزول رقم: ١٥ للمؤلّف، وبالإسناد إليه: ابنُ عساكر في تاريخ دمشق ٩/ ٢٢، وابنُ العديم في بغية الطّلب ١٧١١/٤ ـ ١٧١٢، والذَّهبيُّ في السّير ٥٧/١٨. وقد نقل ابنُ العديم تعليقاً لابن طاهر قال فيه: «أبو سعد إمام المعتزلة، وله في الحديث رحلة حسنة ومعرفة، والله تعالى وفّقه للإنصاف حتّى جرى على لسانه هذا الكلام».

<sup>(</sup>٣) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في السّير ١٧/ ٤٧٧، والتّاريخ ـ وفيات ٤٧٨هـ، ص: ٢٢٨، وابن حجر في اللَّسان ٤٩/٤، وقال معلِّفا: «وهذا قدح مردود».

<sup>(</sup>٤) لعلَّه يعنى مسجد عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ، انظر: =

سبعين سنةً، وكان شافعيّا يقنت، فتقدّم بعده رجل مالكي وجاء النّاس ـ على عادتهم ـ لصلاة الصبح، فلم يقنت فتركوه وانصرفوا وقالوا: لا يحسن يصلّي(١).

المجتر المعتُ أبا إسحاق الحبّال يقول: كان عندنا بمصر رجلٌ يسمع معنا الحديث وكان متشدّداً، وكان يكتب السّماع على الأصول، فلا يكتب اسم أحد حتّى يستحلفه أنّه سمع الجزء ولم يذهب عليه منه شيءٌ (٢).

﴿ كُوْكُمْ ﴿ وَسَمِعَتُهُ يَقُولُ: كُنَّا يُومًا نَقُراً عَلَى شَيْخٍ جَزَّاً فقرأنا قوله ﷺ: «لا يدخل الجنَّةَ قَتَّاتٌ» (٣)، وكَان في الجماعة رجلٌ ممن يبيع القَتَّ (وهو علف الدّوابّ)، فقام وبكى، وقال: أتوب إلى الله من بيع القَتِّ! فقيل: ليس هو الذي يبيع القَتَّ، ولكنّه النّمّام الذي ينقل الحديث من قوم

أنساب السمعاني ١٤٥/١ ـ الإسفراييني.

<sup>(</sup>١) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في السّير ١٨/٤٩٩، والتّذكرة ٣/ ١١٩٣، وتاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٣١هـ، ص:٥٩، وقد أثبتُ نصّاً مختاراً من جميعها.

عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في سير أعلام النّبلاء ١٧/١٧٧، وتاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٣١هـ، ص:٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم: ٥٧٠٩، ومسلم رقم: ١٠٥ من حديث حذيفة بن اليمان نظيمه.

إلى قوم يؤذيهم، فسكن بكاؤه وطابت نفسُه(١).

حَمْهُمْ كُمْ كُمْ كُمُ كَانَ شَيْخُنَا الْحَبَّالُ لَا يُخْرِجُ أَصْلُهُ مِن يَدِهُ إِلَّا بحضوره، يَدْفَعُ الجزءَ إلى الطّالب فيكتب منه قَدْرَ جلوسه، فإذا قام أخذ الأصل منه، وكان له بأكثر كتبه عدّةُ نسخ، ولم أر أحداً أشدَّ أخذاً منه ولا أكثر كتباً منه، وكان مذهبُه في الإجازة: أن يقدّمها على الإخبار يقول:

أجاز لنا فلانٌ، أخبرنا فلان، ولا يقول: أخبرنا فلانٌ إجازة. يقول: ربّما تسقط لفظة «إجازةً» فتبقى إخباراً، فإذا ابتدئ بها لم يقع الشُّكُّ فيه (٢).

المُ اللَّهُ اللَّهُ وسمعته يقول: خَرَّجَ أبو نصر السَّجزي الحافظ على أكثر من مائة شيخ، لم يبق منهم غيري.

قال ابن طاهر: كان قد خَرَّجَ له عشرين جزءا في وقت الطّلب وكتبها في كاغد عتيق، فسألتُ الحبّال عن الكاغد، فقال:

هذا من الكاغد الذي كان يحمل إلى الوزير ـ يعني

<sup>(</sup>١) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في سير أعلام النّبلاء ٤٩٩/١٨، وتذكرة الحفّاظ ٣/١١٩٣، وتاريخ الإسلام \_ وفيات ٤٣١ه، ص:٧٩، وقد أثبتُ نصّاً مختاراً من جميعها.

<sup>(</sup>٢) المصادر السّابقة. قال النّهبي: «لا حرج في هذا، وإنّما هو استحسانٌ».

ابن حنزابة<sup>(١)</sup> ـ من سمرقند وقعت إلىّ من كتبه قطعةٌ، فكنتُ إذا رأيتُ ورقةً بيضاءَ قطعتُها إلى أن اجتمع هذا القَدْرُ، فكنت أكتب فيه هذه الفوائد (٢).

حَيْنَ إِنَّ لَمَّا دخلتُ مصر قصدتُ الحبَّال (٣)، وكان قد وصفوه لي بحليته وسيرته وأنّه يخدم نفسه، فكنتُ في بعض الأسواق لا أهتدي إلى أين أذهب، فرأيت شيخاً على الصَّفة التي وُصف بها الحبّال واقفاً على دكّان عطّار وكمّه ملأى من الحوائج، فوقع في نفسي أنّه هو. فلمّا ذهب سألتُ العطّار: من هذا الشّيخ؟ فقال: وما تعرفه؟! هذا أبو إسحاق الحبّال. فتبعته وبلّغته رسالة سعد بن عليّ الزنجاني، فسألني عنه، وأخرج من جيبه جزءاً صغيراً فيه الحديثان المسلسلان اللّذان كان يرويهما: أحدهما المسلسل بالأوّليّة، وهو أوّل حديث سمعته منه، فقرأهما عليّ، وأخذتُ عليه الموعد كلّ يوم في جامع عمرو بن العاص

الإمام الحافظ الثّقة الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر ابن حنزابة البغدادي نزيل مصر، توفّي سنة ٣٩١هـ، انظر: السّير ١٦/ ٤٨٤ ـ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) المصادر السّابقة.

قال الذّهبي: «كان لقيّ ابن طاهر له في سنة سبعين وأربعمائة وقد سمع منه القاضي أبو بكر الأنصاري في سنة ست وسبعين، وإنَّما منعوه من التَّحديث بعد ذلك».

إلى أن خرجتُ (١) كَغْلَلُهُ.

وأبراه الأمصار إلى عصره، وفي آخره بخط صاحبه الرّجال والأمصار إلى عصره، وفي آخره بخط صاحبه جعفر بن إدريس: مات أبو عبد الله محمّد بن يزيد المعروف بابن ماجه يوم الإثنين، ودفن يوم الثّلاثاء، لثمان بقين من شهر رمضان في سنة تسع ومائتين، ومات وله أربع وستون سنة، وصلّى عليه أخوه أبو بكر، وتولّى دفنه أخواه أبو بكر وأبو عبد الله وابنه عبد الله وابنه عبد الله .

المطر من كتبي بأكثر من خمس مئة دينار. فقلت له: قيل: بالمطر من كتبي بأكثر من خمس مئة دينار. فقلت له: قيل: إنّ ابن منده عمل خزانةً لكتبه. فقال: لو عملت خزانةً لاحتجتُ إلى جامع عمرو بن العاص (٣).

<sup>(</sup>١) المصادر السّابقة.

<sup>(</sup>٢) شروط الأئمّة السّنّة ص: ٢٤ \_ ٢٥، وقد عزاه لابن طاهر: المزّيُّ في تهذيب الكمال ٤١/٢٧، والذّهبيُّ في سير أعلام النّبلاء ٢٧٩/١٣، وبعضه ابنُ نقطة في التّقييد ١٢٠/١ \_ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في السّير ٤٩٩/١٨ من طريق السّلفي عنه به.

<sup>(</sup>٤) السّير ١٨/٨٨.

المُخَالِينِ مِنْ الدِّم في طلب الحديث مرّتين مرّة ببغداد وأخرى بمكّة؛ كنتُ أمشى حافياً في الحرّ فلحقني ذلك، وما ركبتُ دابّةً قطّ في طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألتُ في حال الطّلب أحداً، كنت أعيش على ما يأتي (١).

المُنْ الله عنه البخاري ومسلم وأبي داود سبع مرّات بالوراقة، وكتبت سنن ابن ماجه بالوراقة عشر مرّات سوى التَّفاريق بالرَّيِّ<sup>(۲)</sup>.

المُرْبِينَ كُنت يوماً أقرأ على أبي إسحاق الحبّال جزءاً، فجاءني رجلٌ من أهل بلدي وأسرّ إلىّ كلاماً قال فيه: إن أخماك قد وصل من الشّام. وذلك بعد دخول التّرك "بيت المقدس وقتل النّاس بها، فأخذتُ في القراءة، فاختلطت عليّ السّطور ولم يمكنّى أقرأ. فقال أبو إسحاق: ما لك؟ قلت: خير. قال: لا بدّ أن تخبرني فأخبرته، فقال: وكم لك لم تر أخاك؟ قلت: سنين. قال: ولم لا تذهب إليه؟ قلتُ: حتّى أتمّ الجزء. قال: ما أعظم حرصكم يا أهل الحديث؟! قد تمّ المجلس، وصلَّى الله على محمَّد. وانصرف (٤).

السّير ١٩/٣٦٣، وتاريخ الإسلام ـ وفيات ٥٠٧هـ، ص:١٧٢. (1)

المصدران السّابقان. **(Y)** 

يعني: التتر، وكان يقال لهم قديماً: الترك.  $(\Upsilon)$ 

 $<sup>(\</sup>xi)$ المصدران السابقان.

﴿ الله والمَّا دخلتُ بغداد في أوَّل رحلتي إليها \_ وذلك في سنة سبع وستّين وأربعمائة ـ كنت مع جماعة من طلّاب الحديث في بعض المساجد ننتظر شيخنا، فوقف علينا أبو الحسن أحمد بن الحسن المقرئ (وكيل القضاة ببغداد) فقال: يا أصحاب الحديث، اسمعوا ما أقول لكم، فأنصتنا إليه فقال: كتاب الدّارقطني في «الأفراد» غير مُرتّب، فمن قدر منكم على ترتيبه أفاد واستفاد، فوقع إذْ ذاك في نفسى ترتيبُه إلى أن سهّل الله على ذلك في سنة خمسمائة، فحصّلتُ نسخةً بخط أبي الحسن عليّ بن محمّد الميداني(١) الحافظ نقلها من خطّ الدّارقطني وقابلها به، فاستخرتُ الله ١١٤ الله ورتبتُه على ترتيب الأطراف؛ ليكون فائدةً لكلّ من عرض له حديثٌ أراد معرفته، فإنّ أصحابنا قديماً وحديثاً استدلُّوا على معرفة الصّحيح بما صنعه أبو مسعود الدّمشقى كَغُلّله وغيره من «أطراف الصحيحين»، فاهتدوا بذلك إلى معرفته من غير مشقّة وتعب (٢).

﴿ الْحَبَّالُ وَقُرأْتُ يُوماً على أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبّال الحافظ بمصر جزءاً، فقلت على العادة: ورضي الله

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن عليّ بن محمّد بن أحمد بن حمدان الميداني، توفّي سنة ٤٧١هـ، انظر: التّدوين ٣/ ٣٩٥، وتاريخ الإسلام ـ وفيات ٤٧١هـ، ص:٥٧.

<sup>(</sup>٢) أطراف الغرائب والأفراد ٢/٣١ \_ ٤٤ للمؤلّف.

عن الشيخ الحافظ. فقال: لا تقل: الحافظ؛ إنَّما الحافظ الدّارقطني وعبد الغنيّ(١).

المناكم وأيتُ عند الحبّال كثيراً من الأجزاء التي خُرِّجت لابن حنزابة (٢)، وفي بعضها الجزء الموفي ألفا من مسند كذا، والجزء الموفي خمس مئة من مسند كذا، وكذا سائر المسندات، ولم يزل ينفق في البرّ والمعروف الأموال وأنفق كثيراً على أهل الحرمين، إلى أنْ اشترى داراً أقربَ شيء إلى الحجرة النبوية وأوصى أن يُدفن فيها، وأرضى الأشراف بالذَّهب، فلمّا حمل تابوته من مصر تلقُّوه ودفن في تلك الدّار (٣).

المُنْ الله محمّد السّمرقندي (٤) يقول: بلغنى أنّ «مستدرك الحاكم» ذُكر بين يدي الدّارقطني، فقال: نعم يستدرك عليهما حديث الطّير! فبلغ ذلك الحاكم فأخرج الحديث من الكتاب(٥).

أطراف الغرائب والأفراد ١/٥١. وانظر: الأربعين لابن المفضّل ص: ١٩٤.

تقدّم في الفقرة رقم: ٩٧. (٢)

عزاه لابن طاهر: الذِّهبيُّ في السّير ٤٨٧/١٦، وتاريخ الإسلام **(**3) ـ وفيات ٣٩١هـ، ص: ٢٥٢ ـ ٢٥٥، والسّياق للأوّل.

<sup>(</sup>٤) تقدّم في الفقرة رقم: ٢١.

عزاه لابن طاهر: الذّهبيُّ في السّير ١٧٦/١٧، وتاريخ الإسلام ـ = (0)

﴿ ورأيتُ أنا «حديث الطير» جمع الحاكم بخطّه في جزء ضخم فكتبته للتعجّب<sup>(۱)</sup>.

القاسم ابن منده (۲) يقول: الدّقّاق بأصبهان، سمعت أبا

قرأتُ على أبي أحمد الفرضي (٣) ببغداد جزءاً، فأردتُ

وفيات ٤٠٥هـ، ص: ١٣٢، وابنُ حجر في النّكت على مقدّمة ابن الصّلاح ٢٢٢/١ ـ ٢٢٣. قال الذّهبي: «هذه حكاية منقطعة بل لم تقع؛ فإنّ الحاكم إنّما ألّف المستخرج في أواخر عمره بعد موت الدّارقطني بمدّة، وحديث الطّير ففي الكتاب لم يحوّل منه». وقال ابن حجر: «هذه الحكاية ذكرها الحافظ عبد القادر الرّهاوي في كتاب المادح والممدوح»، وانظر: البدر المنير ١٧٦/١٧.

<sup>(</sup>۱) المصادر السّابقة. والمراد بحديث الطّير: ما رواه التّرمذي رقم: ٣٧٢١، والنّسائي في الكبرى رقم: ٨٣٩٨، وغيرهما من طريق عيسى بن عمر، عن السّدي، عن أنس بن مالك رضي قال: كان عند النّبيّ عَيْدٌ طيرٌ فقال: «اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطّير، فجاء عليّ فأكل معه». قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في المنهاج ٧/ ٣٧١: «حديث الطّائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النّقل».

<sup>(</sup>٢) الإمام المحدّث أبو القاسم عبد الرّحمن بن محمّد بن إسحاق ابن منده الأصبهاني المتوفّى سنة ٤٧٠هـ، انظر: السّير ١٨/ ٣٤٩ \_ ٣٥٤ \_ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) شيخ العراق أبو أحمد عبيد الله بن محمّد بن محمّد البغدادي =

خطّه بذلك، فقال: يا بنيّ لو قيل لك بأصبهان: ليس ذا خط فلان بم كنت تجيبه، ومن كان يشهد لك؟ فبعدها لم أطلب من شيخ خطّاً<sup>(١)</sup>.

ببغداد، قال: أخبرنا محمّد بن عثمان النّصيبي، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن عبد الله البجلي، قال: حدّثنا أبو زرعة الدّمشقي، قال: حدّثني عبد الله بن ذكوان، قال: حدّثنا بقيّة، قال سمعت الأوزاعي يقول:

«تعلّم ما لا تؤخذ به، كما تتعلّم ما تؤخذ به»(۲).

المراغي أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المراغي بالرّي، حدّثنا أبو الوليد الدّربندي إجازة، أخبرنا محمّد بن أحمد بن سليمان الحافظ ببخارى، أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمّد بن الحسين، قال: سمعت أبا سعيد جعفر بن محمّد بن محمّد الطّبسي يقول:

«كنّا ببغداد سنة إحدى وتسعين ومائتين عند أبي مسلم الكجّي، وكان معنا عبد الله بن عامر بن أسد، فقال مستملى

الفرضى المقرئ، توفّى سنة ٤٠٦هـ، انظر: السّير ٢١٢/١٧ ـ

عزاه لابن طاهر: الذُّهبيُّ في السّير ١٨/ ٣٥١. (1)

<sup>(</sup>٢) الأنساب المتّفقة ٣ للمؤلّف.

أبي مسلم لأبي مسلم: إنّ هذا الشّيخ \_ يعني عبد الله \_ مستملى صالح. فقال أبو مسلم: ومن صالح؟ فقال: صالح الجزري. فقال أبو مسلم: ويحكم! ما أهونه عندكم؟! ألّا تقولوا: سيّد الدّنيا ولا سيّد المسلمين، تقولوا: صالح الجزري. قال: وكنّا في أخريات النّاس، فقدمنا بعد ذلك حتّى جلسنا بين يديه، فقال لنا: كيف أخى وكبيري؟ وقال لنا: ما تريدون؟ فقلنا: أحاديث ابن عَرْعَرَةَ وحكايات الأصمعيّ. فأملى علينا عن ظهر قلبه. ومات ببغداد بعد خروحنا»<sup>(۱)</sup>.

﴿ كُلَّالْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الصّوفي يقول: سمعت أبا الحسن الزُّوزَنِيّ يقول:

«صحبت ألف شيخ أحدُهم الحُصْريّ (٢)، أحفظ عن كلّ شيخ حكايةً»<sup>(٣)</sup>.

المنا أبو بكر أحمد بن على بن خلف الأديب، أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحافظ (٤)، قال: سمعت أبا الحسين أحمد بن الخضر

الأنساب المتّفقة ص:٣٠ ـ ٣١. وانظر: تاريخ بغداد ٩/ ٣٢٥. (1)

أبو الحسن على بن إبراهيم الصّوفي الحصري. (٢)

<sup>(</sup>٣) الأنساب المتّفقة ص: ٤٢.

معرفة علوم الحديث ص:٢١٤. (٤)

الشَّافعي يقول: سمعت جعفر بن أحمد الحافظ يقول:

«كنّا في مجلس محمّد بن رافع في منزله قعوداً تحت شجرة وهو مستند إليها يقرأ علينا، وكان إذا رفع أحدٌ في المجلس صوتَه أو تبسّم قام، فلا يقدر أحدٌ منّا على مراجعته. قال: فوقع ذَرْقُ طائر على قلمي ويدي وكتابي فضحك خادمٌ من خدم طاهر بن عبد الله، وأولادُه معنا في المجلس، فنظر إليه محمّد بن رافع ووضع الكتاب.

فانتهى ذلك الخبر إلى السّلطان، فجاءني الخادم عند السَّحَر ومعه حمّال على ظهره نَبْتُ سامان، فقال: والله ما كنت أملك في الوقت شيئاً أحمله إليك غير هذا، وهو هديّةٌ لك، فإن سُئلتَ عنّي فقل: لا أدري من تبسّم، فقلت: أفعل. فلمّا كان عند الغداة حُمِلْتُ إلى باب السّلطان فبرّأتُ الخادم ممّا قيل فيه، ثمّ بعتُ السّامان بثلاثين ديناراً، فاستعنتُ به في الخروج إلى العراق، وبارك الله لي فيه فلقبت بالحُصْري وما بعت الحصير ولا باعه أحدٌ من آبائی<sup>(۱)</sup>.

﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) الأنساب المتّفقة ص: ٤٦ ـ ٤٣. وانظر: الخبر ـ أيضاً ـ في الإلماع ص: ٢٣١ ـ ٢٣٢ للقاضي عياض، وسير أعلام النبلاء ٢١٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) الأنساب المتفقة ص: ٤٩.

أبو عبد الله: سألتُ أبا القاسم المظفّر بن طاهر بن محمّد البستي الفقيه عن اسم أبي سليمان أَحْمَدُ أو حَمْدُ؛ فإنّ بعض النّاس يقول: أحمد؟ فقال: سمعته يقول: اسمى الذي سُمّيت به حَمْدُ، ولكنّ النّاس كتبوا أحمد فتركته عليه.

قال أبو القاسم: وأنشدنا أبو سليمان لنفسه:

ما دمتَ حيّا فدار النّاس كلُّهم فإنَّها أنت في دار المُداراة من یَدْرِ داری ومن لم یَدْرِ سوف یُری عمّا قليل نديماً للنّدامات

المسين المسدنا أبو الفضل العبّاس بن الحسين وجماعة، قالوا: أنشدنا القاضي أبو الفضل الرّشيدي، قال: أنشدني أمير المؤمنين وإمام المدامين القادر بالله متمثلا:

وراقصة تقول بشعب رَضْوَى

إمامٌ خاب ذلك من إمام إمامي من له سبعون ألفاً من الأتراك مُشْرِعَة السِّهام

والشّعر لعليّ بن الجهم السّامي المروزي نزيل بغداد. وكان أبو الفضل الرّشيدي هذا من أهل مرو الرُّوذ، دخل بغداد في زمن القادر بالله، فبعثه رسولاً إلى خراسان وما وراء النّهر، فحدّث في كلّ بلدة وسمع منه النّاس. سألت أبا إسماعيل عبد الله بن محمّد الأنصاري الحافظ بهراة عنه

فأحسن الثّناء عليه. فقلت له: لم لم ترو عنه؟ قال: لأنّه كان من أصحاب الرّأي، ولم أحدّث قطّ عن أحد من أصحاب الرّأي<sup>(١)</sup>.

المُ الله بن الحسن السمرقندي، أخبرنا عبد الله بن محمّد، أخبرنا أبو سعد الإدريسي، حدّثني محمّد بن محمّد الرّشيدي، حدّثنا أحمد بن محمّد بن الحسن العسكري، قال: سمعت الرّبيع بن سليمان يقول: سمعت الشّافعي عَلَيْهُ يقول:

«لا تقلدوني؛ ليس لأحد أنْ يقلد أحداً بعد رسول الله ﷺ (٢).

حبيب المفسّر إجازة، قال: أنشدنا أبو سعيد ابن رميح الزّيدي:

تُحيِّى بالسلام غننيَّ قوم وتبخل بالسلام على الفقير أليس الموث بينهما سواء إذا ماتوا فصاروا في القبور

الأنساب المتّفقة ص: ٦١ ـ ٦٢. (1)

<sup>(</sup>٢) الأنساب المتفقة ص: ٦٢.

<sup>(</sup>۳) نفسه ص:۷۰.

﴿ الله على الأديب، قال: ﴿ أَكُرُ أَحْمِدُ بِنَ عَلَى الأَدِيبِ، قَالَ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدّثني عبد الله بن الحسين قال:

«كنّا يوماً مع أبى نصر السّندي ـ وفينا كثرة حواليه، ونحن نمشى في الطّين \_، فاستقبلنا شريف سكران قد وقع في الطّين، فلمّا نظر إلينا شتم أبا نصر وقال: يا قِنّ يا عبد! أنا كما ترى وأنت تمشى وخلفك هؤلاء! فقال أبو نصر: أيّها الشّريف، تدري لم هذا؟ لأنّي متّبع آثار جدّك، وأنت متّبع آثار جدّي<sup>(۱)</sup>.

﴿ الله عن الحاكم، قال: سمعت الحاكم، قال: سمعت يحيى بن منصور يقول: سمعت أبا بكر ابن السندي يقول: أنشدني عمرو بن عليّ:

من لم يكن لك منصفا

فى الود فابغ به بديلا ومن استخفّ بنفسه

زَرَعَــــــــُ لــــه قــــالا وقـــــيـــــلاً ١٢٣ \_ قلت يوماً للمرتضى أبي الحسن المطهر بن

<sup>(</sup>١) الأنساب المتّفقة ص:٧٧، وأخرجه السّمعاني في كتابه الأنساب ٣/ ٣٢١ من طريق مؤلَّفنا محمَّد بن طاهر.

<sup>(</sup>٢) الأنساب المتفقة ص: ٧٧ \_ ٧٨.

على العلوى بالرّى: الزّيديّة فرقتان: الصّالحية والجاروديّة أيّهما خير؟ فقال: لا تقل أيّهما خير، ولكن قل أيّهما شرّ(١).

المُرْكِينَ المسين على عبد الحسين الحسين المسين الزّيدي العلوي الصّالحي فجرى ذكر الإماميّة، فأغلظ القول فيهم وقال: لو كانوا من البهائم لكانوا البقر، ولو كانوا من الطّير لكانوا الرَّخم (٢) \_ في فصل طويل \_ فقلت في نفسي: قد كفى الله أهلَ السُّنّة الوقيعةَ فيهم بوقيعة بعضهم في بعض، وكانا إمامي الفرقتين في وقتهما<sup>(٣)</sup>.

﴿ عَالَهُ مِن عبد الوارث القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشّيرازي صاحبنا كَخْلَتُهُ يقول:

«دخلتُ بغداد وسمعتُ ما قدرت عليه من المشايخ، ثم خرجتُ أريد الموصل، فدخلت صريفين وكنت في مسجدها، فدخل أبو محمّد الصّريفيني وأمّ النّاس، فتقدّمت إليه وقلت له: سمعتَ شيئاً من الحديث؟ فقال: كان أبي يحملني إلى أبي حفص الكتّاني وابن حبابة وغيرهما، وعندي

الأنساب المتّفقة ص: ٨٥، وأخرجه \_ أيضاً \_ السّمعاني في كتابه الأنساب ٣/ ٣٢١ من طريق المؤلّف.

<sup>(</sup>٢) جمع رَخَمَة، وهي طائر له نهم شديد وتولّع بالوقوع على الجِيَف. تاج العروس ٢٣٦/٣٢ (رخم).

<sup>(</sup>٣) المصدران السّابقان في الحاشية رقم: ١.

أجزاء. قلتُ: أخرجها إليّ حتّى أنظر فيها. فأخرج إليّ حزمة فيها كتاب عليّ بن الجعد بالتّمام مع غيره من الأجزاء فقرأته عليه، ثمّ كتبت إلى أهل بغداد فرحلوا إليه، وأحضره الكبراء من أهل بغداد.

وسمعتُ الكتاب لمّا أحضره قاضي قضاة بغداد أبو عبد الله الدّامغاني ليسمع أولاده منه، فكلُّ من سمعه من الصّريفيني فالمنّةُ لأبي القاسم الشّيرازي كَظَّلَتُهُ فلقد كان من هذا الشّأن بمكان»<sup>(۱)</sup>.

﴿ الله الماعيل بن مسعدة بجرجان، قال أخبرنا حمزة بن يوسف، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى (٢)، قال: سمعت منصوراً الفقيه يقول:

«لم أر من الشّيوخ أحداً فأحببت أن أكون مثله في الفضل غير ثلاثة، فذكر أوّلهم محمّد بن حمّاد الطّهراني؛ لأنّه كان قد صار إلى مصر وحدّث بها، وكان بالشّام يسكن عسقلان $(^{(n)})$ .

﴿ إِلَيْكُ أَخبرنا أبو بكر أحمد بن عليّ الأديب، قال أخبرنا أبو عبد الله الحاكم إجازة، قال: سمعت أبا عمرو

الأنساب المتّفقة ص: ٨٧، وانظر: معجم البلدان ٣/ ٤٠٤ (صريفين).

<sup>(</sup>٢) الكامل ٢/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) الأنساب المتفقة ص:١٠٠٠.

العدني يقول: سمعت محمّد بن إسحاق يقول: سمعت الرّبيع بن سليمان يقول: سمعت الشّافعيّ نظِّ عليه يقول:

«لا يدخل في الوصيّة إلا أحمق أو لصّ»(١).

الله المعتُ القاضي أبا بكر محمّد بن على الله على الميانجي يقول: سمعتُ أبى يقول:

دخلتُ على الوزير أبي عليّ الحسن بن علي بن إسحاق وبين يديه كتاب (٢) من تصنيف أبي المعالى ابن الجويني المتكلِّم فناولنيه وقال: انظر فيه، ففتحته فإذا في: أوله الحمد لله القيّوم الحيّ. فتركتُ الكتاب ولم أنظر ما بعده. فقال لي: لم تركته؟ فقلت: لأنّه خالف النّص في أوّل الكتاب، فلا أنظر فيما بعده. فقال: وما مخالفته الــــّـصُّ؟ قــلــت: قــال الله عَلَىٰ: ﴿ اللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وهو يقول: القيّوم الحيّ، وهذا خلاف النّص وتغيير نظم القرآن، فسكت ولم يجب (۳) بشيء .

الأنساب المتّفقة ص: ١٠٧. وانظر: الأنساب ١٦٥/٤ ـ ١٦٦ (1) للسمعاني.

هو كتابه: غياث الأمم في ٱلتياث الظُّلَم. (٢)

<sup>(</sup>٣) الأنساب المتّفقة ص:١٥٦.

﴿ إِلَيْكُ أَنشدنا (١) أبو الحسين عاصم بن الحسن ببغداد، قال: أنشدنا أبو الحسن النّعيمي لنفسه:

إذا أظمأتك أكف اللّاام كفتُك القناعة شبعاً وريا فكن رجلاً رجلًه في التّرى وهامة هِمّته في الثّريّا أبسيساً لِسنسائسل ذي ثسروة

يكون بما في يديه أبيًا فإِنَّ إِراقِهُ ماء الـحـياة دون إراقــة مـاء الــمــحــيّـا



<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص:١٦٢.



| وضوع الصفحة |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| ٥           | * مقدّمة التّحقيق                            |
| ٥           | اشتهار الكتاب عند العلماء                    |
| ٦           | أسانيد الذّهبي إلى الكتاب                    |
| ٧           | سند ابن السبكي إلى الكتاب                    |
| ٨           | أسماء مختلفة للكتاب عند العلماء              |
| ٩           | سند ابن الجوزي إلى الكتاب                    |
| ٩           | سند ابن النّجّار إلى الكتاب                  |
| ٩           | سند ابن العديم إلى الكتاب                    |
| <u>)</u> .  | حاصل أسانيد العلماء إلى الكتاب               |
| ١١          | صحّة نسبة الكتاب إلى المؤلّف                 |
| ١٢          | نسخة الكتاب                                  |
| ۱۳          | لمحة موجزة عن المؤلّف                        |
| ۱۷          | نماذج من النسخة الخطّية                      |
| ۲۱          | نصّ الكتاب                                   |
| ٧٧          | ملحق بنصوص عن ابن طاهر فيها حكاياتٌ وسؤالاتٌ |
| 10          | * المحتدى                                    |

رَقع معبى (لرَّحِمْ الْهُجِّنِّي (سِيكُنَى (لِيْرِمُ (الِفِرُوفَ مِيسَى (سِيكُنَى (لَيْرِمُ (الِفِرُوفَ مِيسَى رَفْعُ عِس (لرَّحِينِ (الْنَجِّنِ يَّ السِيلنسُ (النَّبِنُ (الِفِرُو فَ كِرِسَ (سِيلنشُ (النَّبِنُ (الِفِرُو فَ كِرِسَ